

ناكْ شَرْفِتُ بِنَّانَةُ وَمِحْرُو بِنْ عَبِتْ الْإِرْقُ الرَّحْمَةِ إِنَّ



رُوجِعَ مِنْجِرَةِ مِنْ مِلَا أَنْ مِنْ كُلِينَا الْعَلَمَاءُ رُوجِعَ مِنْجِرَةِ مِنْ أَجْمَدُ مِنْ كَبِّتُ إِلَا عَلَمَاءُ

النَّالِيْفَيِّجُهُ فَيُرْبُلُ لِينَافِي مِنْ اللَّهِ اللَّ

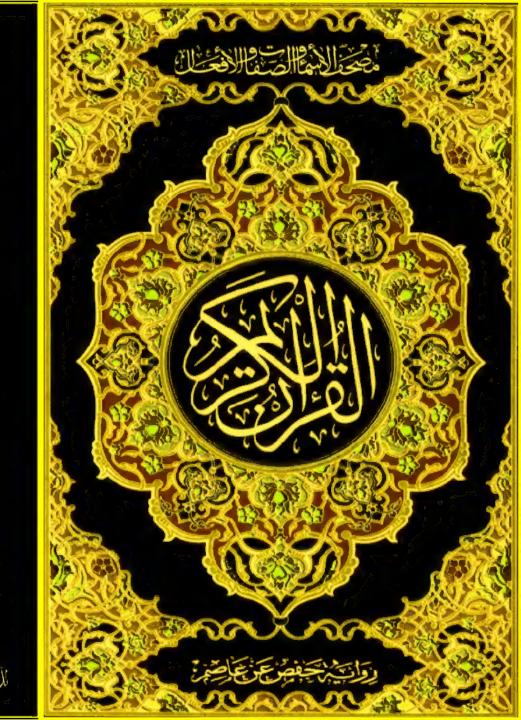

|                   | 2       |     |            |                      |
|-------------------|---------|-----|------------|----------------------|
| فهرس أجزاء القرآن | D 600 G | WE. | فهرس السور | تعريف بترميز الألوان |

| <b>1</b> − الفاتحة | 20 طه                   | 39– الزمر    | 58- المجادلة | 77– المرسلات        | 96– العلق     |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| 2- البقرة          | <b>21</b> - الأنبياء    | 40- غافر     | 59- الحشو    | 78- النبأ           | 97 القدر      |
| 3- آل عمران        | 22- الحبج               | 41- فصلت     | 60- المتحنة  | 79- النازعات        | 98- البينة    |
| 4- النساء          | 23– المؤمنون            | 42- الشورى   | 61 – الصف    | -80 عبس             | 99- الزلزلة   |
| 5- المائدة         | 24– النور               | 43– الزخرف   | 62- الجمعة   | <b>8</b> 1– التكوير | 100- العاديات |
| 6- الأنعام         | 25- الفرقان             | 44- الدخان   | 63-المنافقون | 82 – الانفطار       | 101- القارعة  |
| 7- الأعراف         | <del>26</del> - الشعراء | 45- الجاثية  | 64– التغابن  | 83 المطففين         | 102- التكاثر  |
| 8- الأنفال         | 27- النمل               | 46- الأحقاف  | 65- الطلاق   | 84- الانشقاق        | 103 – العصر   |
| 9– التوبة          | 28 – القصص              | 47 محمد      | 66- التحريم  | 85– البروج          | 104- الهمزة   |
| -10 يونس           | 29- العنكبوت            | 48– الفتح    | 67- الملك    | 86- الطارق          | 105-الفيل     |
| 11– هو د           | 30- الروم               | 49- الحجرات  | 68- القلم    | 87- الأعلى          | 106– قریش     |
| 12- يوسف           | 31 لقمان                | 50 ق         | 69- الحاقة   | 88- الغاشية         | 107- الماعون  |
| 13- الرعد          | 32- السجدة              | 51- الذاريات | 70- المعارج  | 89– الفجر           | 108- الكوثر   |
| 14- إبراهيم        | 33- الأحزاب             | 52- الطور    | 71– نوح      | 90- البلد           | 109-الكافرو   |
| 15- الحجو          | -34 سبأ                 | 53- النجم    | 72– الجن     | 91- الشمس           | 110 – النصر   |
| 16- النحل          | 35- فاطر                | 54- القمر    | 73– المزمل   | 92- الليل           | 111- المسد    |
| 17- الإسواء        | -36 يس                  | 55– الرحمن   | 74- المدثر   | 93– الضحي           | 112- الإخلام  |
| 18- الكهف          | 37- الصافات             | 56- الواقعة  | 75- القيامة  | 94– الشرح           | 113 – الفلق   |
| 19- مريم           | 38- ص                   | 57 - الحديد  | 76- الإنسان  | 95– التين           | 114 الناس     |
|                    |                         |              |              |                     |               |

The sale of the sale of the sale sale sales are

هَاية المصحف المعالم ا

الما المال (١١١) المالك المالية المصحف

| عويف بترميز الألوان | فهرس أجزاء القرآن 🙀 | فهرس السور          |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     | -0.0.0mm - 1.0% -0. |

| 21- الجزء الحادي والعشرون | 11- الجزء الحادي عشر | 1- الجزء الأول   |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 22– الجزء الثابي والعشرون | 12- الجزء الثاني عشر | 2– الجزء الثاني  |
| 23– الجزء الثالث والعشرون | 13- الجزء الثالث عشر | 3– الجزء الثالث  |
| 24- الجزء الرابع والعشرون | 14- الحزء الوابع عشر | 4- الجزء الرابع  |
| 25- الجزء الخامس والعشرون | 15- الجزء الخامس عشر | 5- الجزء الخامس  |
| 26- الجزء السادس والعشرون | 16- الجزء السادس عشر | 6- الجزء السادس  |
| 27- الجزء السابع والعشرون | 17- الجزء السابع عشر | 7- الجزء السابع  |
| 28– الجزء الثامن والعشرون | 18- الجزء الثامن عشر | 8— الجزء الثامن  |
| 29- الجزء التاسع والعشرون | 19- الجزء التاسع عشر | 9– الجزء التاسع  |
| ا 30– الجزء الثلاثون      | 20- الجزء العشوون    | 10- الجزء العاشر |
|                           |                      |                  |

The sale of the sale of the sale of the sale of the

هَاية المصحف على (المدر) الما الما الما الما الما

الما المال (١٠١) المالية المصحف

يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .

فقد اتفقت لجنة المراجعة على أن يكون الترميز الملون لمصحف الأسهاء والصفات والأفعال على النحو التالي:

١- اللين الاحمر للتعرف على أسهاء الله الحسنى، وقد لونت حروف الاسم باللون الأحمر في أي موضع داخل النص، سواء ورد الاسم مطلقاً في موضع كفوله تعالى:

﴿ سَلَنَّمْ قَوْلًا مِّن زَّتِ زَّجِيهِ ۞ [س٥]. أو ورد الاسم مضافا في موضع كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُلَتَبِكُةَ خَالِفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَيْنِ لِسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّينً وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْمُعَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ١٧٥) [الرم: ٧٥].

فاسم الله الرب والرحيم لونت فيه الحروف باللون الأحمر في جميع المواضع. وَكذلك اسمه السميع في موضعه الذي ورد في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَتَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ

أو في قوله سبحانه: ﴿ هُمُنَالِكَ دَعَا زُكَرِيًّا رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذَنكَ وُزِيَّةً مَلِيِّهِ أَيْكَ سَمِعُ ٱلدُّعَلِّهِ ﴿ اللَّهِ عَرَانَ ١٣٨].

٧- اللهِنَ الأَرْبَقِ للتعرف على أسماء الله الحسني المضافة أو المقيدة، كَالْمُعْلَمْ وَالْعَالِمُ وَالشَّمْعِيدُ وَهِي الْطُولُ فِي قولُهُ: ﴿ غَافِرِ ٱلدَّنْبِ وَقَالِمِ ٱلتَّوْبِ عَدِيدِ الْعِقَابِ فِي الطِّلْقِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ عَامِرَ ؟ ]. 👚 🜓

فاسم النافر والقابل والشديد لونت حروفها باللون الأزرق، ليتنبه القارئ إلى ضرورة ذكر الاسم مقرونا بالإضافة التي وردت بعده، أو دل عليها سياق النص عند دعائه لربه 🧢

وكذلك أيضا الأسماء المضافة والمقيدة كالفاطر والجاعل والبالغ والفالق والخرج والحني والنور والبديع والمنتم، لونت جميع حروفها باللون الأزرق

﴿ لَلْمَنْدُ يَلِيهِ مَلِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بِيلِ الْمَلَتِيكَةِ رُسُلًا أَوْلِيَ آجَيْحَةِ مَّنْنَ وَيُلْكُ وَرُبِكُعُ ﴾[ فاطر:١].

وفول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَمْرِهِۥ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ قَدْرًا ۞﴾ [الطلاق:٣] . وقوله عَنْكَ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْغَيِّبِ وَالنَّوَى ۚ يُغْرِجُ الْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ﴾ [الاسام:٩٥]. وقوله ﷺ فَالَ سَلَتْمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيٌّ إِنَّهُ كَاكَ بِي عَنِي ﴾ [مريم:٤٧].

وقوله على: ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المرد: ٣٥]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ بَيْعُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنبام:١٠].

وقول الله عَلَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّن ذُكِّرَ بِنَايَنتِ رَقِهِۦ ثُرَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُسْتُمُونَ الله السجاة: ٢٢].

٣- اللهن الزهري البنشجي للنعرف على صفات الله وُفِيَّ التي أَضيفت إليه، سواءكانت الصفات ذاتية قائمة بالذات الإلهية ولا تتعلق بمشيئة الله وقدرته كالعلم في قوله تعالى:

﴿ وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أَنْفَىٰ وَلَا تَضَعُم إِلَّا يِعِلِّيمِ ۗ ﴾ [فاطر:١١]. وكذلك العزة في قوله ﷺ: ﴿ سُبْحَنَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِئْمَ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ۗ [السجم:١٨٠] .

حبث لونت جميع حروف الكلمة الدالة على الوصف باللون الزهري البنفسجي ليعلم القارئ أنها وصف من أوصاف الله الأزلية والأبدية.

أوكانت الصفات الإلهية صفات فعلبة نتعلق بمشيئة الله وقدرته، فقد لونت أيضا جميع حروف الوصف باللون الزهري البنفسجي كما في وصف التقدير في قوله عَلَا: ﴿وَيَخَلَقَ كُلَّ مُنْ وَفَقَدُهُ مُقْدِيرٌ ﴾ [النوفان:٢].

والننزيل في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْتُهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا ۞﴾ [الإسراء:١٠٦]. والتفضيل في قوله: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَلَقَنْلُهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا 💮 🎙 [الإسراء:٧٠].

وإذا احمَل المضاف إلى الله مسحانه وجمين معا دلت عليها نص الكلمة، بأن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة الخلوق إلى خالقه، لم تلون حروف الوصف؛ وذلك ليعلم أن الكلمة محل احتال في الدلالة على الوصف، أو على الخلوق الذي وجد يآثاره، وأن الأمر يتطلب شرحا وهسيرا من قبل المفسرين، كما في قوله تعالى :

﴿ فَأَنْظُرْ إِلَىٰٓ ءَانَدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِك لَمْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ١٠٠١) [الروم:٥٠].

فالرحمة هنا قد تكون دالة على صفة الرحمن من باب إضافة الصفة إلى

موصوفها، أو تكون داله على آثارها من الخلوقات، وهي الرياح والامطار التي يحيي الله بها الأرض، من باب إضافة الخلوق إلى خالقه؛ لأن الله قال

﴿ وَمِنْ ءَابَنيْهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّبَاعَ مُبَيِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن زَّمْيَنِهِ ، وَلِيَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضِّلِهِ. وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ١٠٤١) [الروم:٢١].

ولأن الرحمة قد تطلق كوصف للرحمن، وتطلق أيضا على أسباب الرحمة من الخلوقات أو الجنة كما ورد في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي" .

وكلا المعنيين حق، فرأت لجنة المراجعة عدم تلوين حروف الكلمة حتى يراجعكلام المفسرين في بيان المراد منكلام الله تعالى.

 اللين الأخضر للتعرف على أفعال الله على التي نتعلق بمشيئة الله وقدرته ورحمته وحكمته في خلق الإنسان وابتلائه عبر الزمان والمكان، وقد لونت الحروف فيها باللون الأخضر، كما في الفعل بعث ونبأ وأحسى في قوله عْظَىٰ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَيْبَتُهُ رِيمَا عَيِلُوٓاْ أَحْصَنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ [الحادلة:٦] .

وكذلك الفعل خلق وقدر ويسر وأمات وأقبر وشاء وأنشر وصب وَسُقِ وَأَنْبِتُ فِي قُولُه تعالى: ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنْكُنُّ مَّا أَكْفَرُهُۥ ۞ مِنْ آيَ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ۞ مِن نُطْفَةِ عَلَقَدُ فَقَدَّدُهُ ١٠ ثُمُّ ٱلسَّبِيلَ يَسْرَهُ ١٠ ثُمَّ أَمَانُهُ، فَأَقَدَدُ ١٠ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشرهُ، ١٠ كَلَّا لَمُنَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴿ فَالْمُنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَلِيهِ ﴿ أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَاةَ صَبَا اللهُ أَمَّ عَنْفَ 4

ٱلأَرْضَ شَقًا ﴿ مَا لَئِنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ إِعْسِ: ١٧- ٣٢].

٥- اللون اليئي الفاتح للتعرف على ما هاه الله عن هسه سواء كان اسماء كما في نفى اسم المنخذ والغائب والطلام في قوله ﷺ: ﴿ ﴿ مَّمَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنَفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُنَّجِدَ ٱلْمُضِيلِينَ عَشْدًا (الكهف:٥١). وفي فوله عَلَى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهُ مُومَنَّ أَسَانَهُ فَعَلَيْهَا ال وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠٠ [صلت:٤١]. وفوله ر الله الله عَلَيْمُ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَاكُنَّا غَالِمِينَ ٧٧﴾ [الأعراف:٧].

أوكان وصفاكما في نفي وصف السنة والنوم، ونفي عزوب الأشياء عنه، ونفي كونه سُبحانه ثالث ثلاثة في قول الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البترة:٢٥٥]. وقوله أيضا: ﴿وَمَا يَسْرُبُ عَن ذَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَلَةِ وَلَاّ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ ٱكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ١٠ [يونس: ١١]. وفوله عَلى: ﴿ لَقَدْ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَ اللَّهُ قَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ [المائدة:٧٣].

أوكان فعلا مسندا للفاعلكما في نفي الفعل ظلم وأضاع وولد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِينَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ۖ ﴾ [آل عمران:١١٧]. وفوله عُلَىٰ: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُودَ:١١٥]. وفوله عَلَىٰ: ﴿ لَمُ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولُدُ أَنَّ ﴾ [الإحلاص؟].

أوكان الفعل مبنيا للمفعول كما في نفي الفعل يُقْبَلُ ويُؤْخَذُ ويُنصَرُ في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْمًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾ [البعرة ٤٨].

١- المن النبي أو الأزق الرماد للنعرف على أفعال الدعاء والطلب والمبني للمفعول إذاكان الفاعل فيها هو رب العزة والجلال، وهو من الترميز الذي افترح فضيلة الشيخ يوسف البدري حفظه الله إضافته لعموم النفع وبيان الأمر،كما في الفعل شبل واجعلنا وأربا وتب في قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُ مُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَخِيلُ رَبُّنَا مَثِلًا مِثَاًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهِ وَيُّنَا رَبُّنَا الْبَيْكَ مُسْلِمَ يَنِلَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۤ أَمَّةُ مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَّا مَنَاسِكُنَا رُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيدُ ١٢٧٠ ﴿ [الِمَوه:١٢٨ -١٢٨].

وكذلك الفعل المبني للمفعول 🥳 في قوله تعالى: ﴿ ﴿ ﴿ مُنْكُمُّ مُلَّكُمُّهُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة:٣].

نسأل الله تعالى أن يجزي خبراكل من قام بمراجعة النص القرآبي والمشاركة في بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله من إخواننا العلماء والدعاة، ونخص بالذكر فضيلة الشيخ يوسف البدري حفظه الله، فقد بذل جمدا كبيرا مشكورا، جعله الله في ميزان حسناته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآةٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۗ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنْ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ 🕑 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا غَنْنُ مُصِّلِحُوبَ ١٠٠ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَنكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ٓءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِين لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٠٠٠) أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوُّا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت قِجَدَرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواۡ مُهۡتَدِينَ ۗ

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَت لِلَّا يُبْصِرُونَ 🖤 صُمُّ ا بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَٱلصَّوٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنِهِ بِنَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنْرُهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآةً وَأَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلشَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَكَلَّا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِيِّينَ ٣٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣٠٠

رَزْقَا ۚ قَالُواْ هَذَا اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُواْ بِهِ عَمْتَشَلِهُ اللَّهِ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴿
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴿
فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن وَيَهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْحَقُ مِن وَيَهِمْ وَآمَّا الَّذِينَ عَلَمُونَ عَمْدُوا فَيَقُولُونَ مَا اللَّذِينَ عَلَمُونَ عَهْدَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَالَمُ الْفَلَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَالَا اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَالَا اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ

وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ مَا الْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ كَيْفُ مَا الْخَيكَ مُّ الْمُوتَا فَأَخِيكَ مُّ اللهِ وَكُنتُمُ الْمُوتَا فَأَخِيكَ مُّ اللهِ وَكُنتُمُ الْمُوتَا فَأَخِيكَ مُّ اللهِ وَكُنتُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَكَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ

وَبَيْتِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّدَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ

الذي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى

ٱلسَكَاءِ فَسَوَّ نَهُنَّ سَبْعَ سَكُوْتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي اللهِ

أشال الدعاء والمندة للمفعول
 اسماء وسفات وافعال منفة

سفات الله عز رجل
 أفعال الله عز رجل

أمماء الله الحسلى = «
 أمماء الله القيدا = «

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَنَّجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنُحْنُ نُسَبِّحُ بِعَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآةَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَـُؤُلاءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ (٣) قَالُواْ سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِيتُهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبِدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَتِبِكُةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الْ اللهِ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نُقْرَيَا هَلْذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِكُ عَنْهَافَأُخْرَجِهُمَا مِمَّاكَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبُعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّ إِلَى حِينِ السَّا فَنُلَقِّي عَادَمُ مِن زَّيْهِ عَكِمِنَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٧٧)

ه اسال الله عز وجل

الاعلا

رميرالألوان فيتر الاهمة

فين التيق

للالاللفتحف

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا أَفَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوُلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ يَنبَنِي إِسْرَةِ يلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسَرَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِيْءٍ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَيْقِ ثَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُوا ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ مِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعْقِلُونَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٓ لَخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَقُواْرَيِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ السَّ يُنَبَيٰ إِسُرَّهِ بِلَ الْأَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّٰتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا ۅؘڵٳ<u>ؙؿڡۛۘڹڵؙۄؠ۫ؠٙ</u>ٳۺۘڡؘۜۼ؞ٞۘۅؘڵٳؽ۫ۊ۫ڂۮڡڹؠٵۼۮڷۅؘڵۿؙؠ۬ۑ<u>ڹڝڔؗۅڹ</u>ٛ۩

وَإِذْ بَحَيْمَ كُم مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَـكَآءٌ مِّن زِّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِحَيْ نَكَمُ وَأَغْرُفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَا إِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَ إِذْ ءَ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَنِ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَمْتَدُونَ ٣٠ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱيۡخَادِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِبِكُمۡ فَٱقۡنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمُ خَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ مُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الَ وَإِذْ قُلْتُمُ يَامُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نُرَى اللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَ أَمُّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَفَنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِنَكَانُوۤ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠

وَإِذْ قُلْمَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُوا ٱلۡبَابِ سُجَدَاوَقُولُواْحِظَةٌ نَعۡفِر لَكُرْخَطَنيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّحَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عُقُلْنَا أَضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشۡرَيُواۡ مِن رِّزْقِٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 💮 وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَاتُنُبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ۖ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِنَ لَلَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْوَّكَانُواْيُمْ تَدُونَ اللَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١٠٠٠ أُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنَ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَثُمُ لَكُنتُم مِّنَ الْمَنْسِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ إِنَّ فَكَالْنَهَا نَكَلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوٓاْ أَلَنَّخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِأُللِّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجِنَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّي لَّنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَافَارِضٌ وَلَا بِكُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُواْ آدْعُ لَنَارِيِّكُ يُبَيِّن لِّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفَّرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّنظِرِينَ اللَّهُ السَّرِّ ٱلتَّنظِرِينَ

قَالُواْ ٱذْعُ لَنَارَبَكَ يُنِين لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن سَاآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَذُونَ ﴿ ثَى ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيمَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْتَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۖ \* ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيهَ وَأَلَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ اللَّهُ فَقَلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَ كَذَلِكَ يُنِي أَللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ السَّ المُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِي عَمَّا تَعْمَلُونَ 💎 🧇 أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ للَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١٠٠٠

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَ إِلَّا أَمَانِ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ١١٠ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَّا قَلِيكًّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنُبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا ٱلنِّكَامًا مَّعَدُودَةً قُلْ ٱ تَّخَذْ تُمْ عِندَ ٱللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْبِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ لَعُولُونَ عَلَى أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبَ سَيِّكَ وَأَحَطَتْ بِهِ ، خَطِيتَ تُهُ فَأُوْلَيَكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَحَدُ نَا مِيشَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْتُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُو لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيكُ مِنْكُمْ وَأَنْتُومُّعُوضُونَ ۖ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآء تَقَـٰلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمُ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَنُونُ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَنَّفْ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُون اللهُ وَلَقَدُ ءَ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفْيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِ وَءَ تَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴿ ﴿ ۖ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَعَنَهُمُ أَلِلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٥٠٠)

ه آهنال الدعاء والتحديد تحكمول « بيت التحديد الله الحديد « ہ مصاب ٹید غر رجل ہ فدن بلد بدر اس

ة معام لله عليستي - 8 هنه 4 للماء القال القليباد - 9 له

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبَّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلُمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفُرُواْ بِدِّ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ يِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغَيًّا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ \* فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاتُ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّنُونَ أَنْبِيكَآءَ أَنَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُوكَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنْقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا عَانَيْنَ كُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

أَفْقَالُ الدعاءُ والسندة سمعوا
 اسماء إصفات وخمال سعد

ى «منفات تندعروجل ت «افعال الندعزوجل

اساباد لما للمصن اسمادالله القبيدة

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ( الله عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلذَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيثَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُرُهُ لِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَّ أَلَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ ﴿ فَي وَلَقَدْ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهِآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ (17 أُوَكُلُما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلِّ أَكَّثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نِهَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَعُرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ا وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أُسَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَكُ مَالَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَيْقً وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ = أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـعُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْفَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَاثُ أَلِيهُ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن زَّبِكُمٌّ وَأُلَّهُ يَخْصُلُ برَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلْلَهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنْ)

﴿ مَانَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِشْلِهِكَٱ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ ( اللَّهِ اللَّهُ تَعْلَمُ أَكَ أَلَّهُ لَهُ مُنْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفُورَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدَّ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ال وَأَقِيمُوا ٱلصَكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ ثُرِهَنِكَكُمْ إِن كُنتُمَّ صَلِيقِينَ اللهُ بَكِيمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُۥٓ أَجُرُهُۥعِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١١٠)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبَ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ مِثُلَ قَوْلِهِمْ فَأُلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَٱ أَوْلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِنَّعُ عَلِيكٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاسِنَّعُ عَلِيكٌ وَقَالُواْ أَخَنَ لَلَّهُ وَلَدَّأَ سُبْحَنَنَّةُ بِلَ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْمً افَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَيِّمُنَ ٱ<mark>للَّهُ</mark> أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كُذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبْهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدَ بَيَّنَ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ أَنَّ أَرْسَنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ لَا تَنْكَلُّ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (١٠٠)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنِّعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُلَكَيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوًا ٓءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ مُلَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَيْيَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ٠ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ يَبَنِيَّ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّنْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱلَّتُقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبِلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصِرُونَ ١٠٠٠ ١٥ وَإِذِ بُتَاتِيَ إِبْرَهِ عَرَبُّهُ، بِكَلِمَتٍ فَأَنَّمَهُنَّ قَلَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايْنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَّ كَوَ إِذْ حَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِءَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ (100) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثُّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمِياً للَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنَكُفَرَ فَأَمِيَّعُهُ. فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَدَابِ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ

أشال البصاءوالسنية للمعفول
 المحاء وسمات والعال منسه

همنمات البه عر جل #### البه عر رجل

ا استاده آلبة بالمنتي و اسماد الله القبيدل

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـَّءُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَلِعِيلُ رَ<mark>بِّنَا لَقَبُّل</mark>َ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيـمُ اللَّهِ كَرَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ أَيِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ أَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِنِيَّ إِنَّ أَلِلَّهُ أَصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّاوَأَنتُم تُسْلِمُونَ اللَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنْهَكَ وَ إِلَنَّهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهًا وَنِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السُّ يَلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكْسَبْتُمْ وَلَا تُنْتَفُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عِينَ

افتال التعاوواسساء سمعول
 اسماه وسمات والمال مندة

ه صفات للدغوروجل • قدل لله عروجل

ه استاده آلته التحمص « استأدالته الشيبال ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّناهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِسِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُصِيعِ إِيمَنْنَكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَّهُ وفُّ رَّحِيمٌ إلَّ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنْهَ يَيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجْهَلَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَّبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةَ بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْبِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْظَّلِمِينَ اللَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَنَّ الْعُولُواْ ءَامَنُنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ٦ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِء فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۚ وَإِن نُوَلَّواْ فَإِنَّا هُمَّ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَيَحْنُ لَهُ، عَنبِدُونَ الْآَانَا قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُ وَلَنَآ أَعْمَنُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ ﴿ أَمْ لَقُولُونَ إِنَّا إِبْرَاهِءَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيَّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلِكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

أقعال الدعاء والسندة للمعمول

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْنِ بِكُمْ لِلَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَلُهُ وَمِنْ حَيْثُ خَكَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرُ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَبِكٌ وَمَا ٱللَّهُ يِعَافِي عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُنِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتَّلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزِّكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّ قَاذُكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٣)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بُلُ أَحْيَآ ا وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِيرِ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَجِعُونَ المَنَّ الْوَلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُهَنَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَكِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَئِنَكَ أَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتَيِكَ يَلْعَهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَانُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيماً لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُصُرُونَ اللهُ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكِذَّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوا لَاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلَٰكِ ٱلَّتِي تَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِبِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الشَّدُّ حُبًّا يِنَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ اٰإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ يِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٣٥٠ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَاكَرَّةً فَنَـنَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوَةِ وَٱلْفَحْشَآةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَائِعْلَمُونَ اللَّ

» أهال الدعاء والسنة لمقدرل

مسات البدعورجل
 مسال البدعورجور

اسعاد الله بالسنى (#عطال اسعاد الله الشيدة (#1800)

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُواْ مَا آرَل اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَبَآءَنًا ۚ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآ أَوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيَّعًا وَلَايَهْ تَدُونَ (٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ عَنَايَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ لَلَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ السِّالَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَسْرَلَ ٱللهُمِنَ ٱلْكِتَنْ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ، ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مْ إِلَّا النَّارَ وَلَا بُحَسَلِمْهُمْ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزْحَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ سَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو اْفِي ٱلْكِتَٰبِ لِنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

> عَانَ اللهُ عَزْ وَجِلَ ﴿ فَأَقَالَ الدَعَاءُ وَالْمَسَدَّةُ لَعَمَاهُ عَانَ اللهُ عَزْ وَجِلَ ﴿ فَأَسْأَلُ الدَعَاءُ وَالْمَسَانَ } عَمَالُ مِنْ

معاء الله مصيده - معاء الله مصيده

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِأُللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَا وَٱلْمَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَفَى الرَّفَابِ وَأَفَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونِ يَعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواْ وَٱلصَّنبرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيْهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُلِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيَٰ فَمَنَ عُفِيَ لَهُ. مِنْ أَخِيهِ شَيَّءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ۗ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَ قْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ" حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدُّلَهُۥُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ۚ إِنَّالُلَّهُ سَمِيعٌ عَبِيحُ الْأَ

أشال الدعاء والسندة المعمول
 المعاء المعادة والعادة المعمول

ہ سمات اللہ عر وجل + اشال اللہ عر وجل

ه استام الله الحملي ۵ سامات ا استام الله الشيدة ۱۰ اكار

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوَّ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَابَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ كُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ. وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَنْتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنْ أَسَيَامٍ أُخُرَّرُ رِدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْتَرَوَلَا يُرِيدُ بِكُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَشَّى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ

اسمام الله الحسلى
 سماء الله مشيدة

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَبِهَ أَلِلَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْدِلِ ۚ وَلَا تُبَكَثِيرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَّبُوهَكُّ كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـٰقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَبْوَيِهِكَاْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْمَةُ ٱشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَنُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِرِانَهُوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِنِّيَةً فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ ﴿ ثُولُ ٱلشَّهُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْخَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ْفَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ كُنَّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أُللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ لَيْنًا وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبْعَ ٱلْهَدَىُ مُحِلَّهُ ۚ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَخَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِدَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَسَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٠)

نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَلْتِلُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُرُ

وَلَا تَعَـٰ تَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿ إِنَّ





﴿ وَأَذْكُرُواْ أَلِلَّهَ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أُلَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْتَّرُونَ ٣ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قُلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّتُ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْفَسَادَ ﴿ ﴿ أَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱنَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيئْسَ ٱلْمِهَادُ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ عِ ٱلْعِبَادِ ﴿ ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشُّكَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ مَكُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْسِدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٣

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِ دَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوُّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ كَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَنتِ فَأَذَ كُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُورُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَدُ ذِكْرُاْ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ اللهُ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكِا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُوْلَنَيْكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْ اللهُ

اهمان الدعاء والسيدة التحمول

سُورَةُ الْعَرِيْ

سَلَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ كُمْءَ تَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ثَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ لَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَأَللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَسَاءُ إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرْبُ لَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِنُوالِدَيْنِ وَأَلْأَقْرَبِينَ وَأَلْيَتَهَيَ وَٱلْمُسْكِينِ

أشال المعاووالسيادة المعمول
 بيادة وسيات والميار المسج

منفات النه عر وجل
 اهمال الله عر وحل

أسعام سلة مجمعي • همانية ا اسماء القه العيماد • اخمال ا

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرٌهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَسَّةً وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمُتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيِّرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَحْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَأًا وَكِينَ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْحَفْوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَعَكُرُونَ اللَّ

> جن = العال الدعاء والصدة المعلم جن = سماه وصفات والعال امط

معات الله عروجی
 اهمال الله عروجی

ه امعاء الله العيدة

وَٱبْنِ ٱلسَّكِيدِلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم (اللَّهُ)

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدُ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ٣ وَلَا لَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَوْلَا مَدُّ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوَّمِنَ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُمَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّوَ بِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعْدَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ سَنَّ

لَّا يُوَّ حِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوِ فِيَ أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِين يُوَّاخِدُكُم بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَّرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هَٰنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ أَ إِصَلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَلْفَهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ٱلطَّلَقُ مَرَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٣٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُنِيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِنَيْ الْمَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ

» سماء وستبات و تحال صفية

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓا وَٱذْكُرُواْ يْعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِدِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَشُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَنكَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِأُسِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُو ۚ أَزَّكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ ۗ يَعْمُمُ وَأَنْتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَئِدُهُنَّ ا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَىٰ لُوْلُودِلُه وِرْفَهُنَّ وَكِسُوبُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَكَّآنَ وَلِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدَثُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَنَدُكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْ تُع بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَرْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئْلُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُرْ إِن طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَلُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعًا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُّنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُورَكَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّفُوَىٰ ۗ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَّ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٠٠)

ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَالنَّهُ وَأَلْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اس

حَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْنِينَ اللَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَنَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزُورَجِهِم مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِي مِن مَّعَـرُوفِ وَالنَّهُ عَزِيبِرُّ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعُ ا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ ثَنَّ كُذَالِكَ يُمَيِّنُ نَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🌚 🌞 أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ ٱلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣) وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ لِنَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَّهَ سَمِيتُ عَلِيكُ لِنَّ اللَّهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثْمَرُهُ وَأَلَّهُ نَقْصُ وَيَضُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَانِيِّلْ فِي سَبِيلِ 'للَّهِ قَالَ لِ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوا أَلَّا لُقَاتِلُوا أَلَّا لُقَاتِلُوا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَ مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّالِمِينَ ۖ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بِعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًّا فَ الْوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْجُ وَٱلَّهُ يُوَّتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيَّعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْلِيكُ ٱلتَّانُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيْكُمْ وَبَقيَّةٌ مِّمَّ تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُفَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿





﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَصَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضٍ مِّنْهُم مِّن كُنَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَبْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَنُهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَافُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَاشَفَعَةُ وَالْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ عِن اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّذَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْدُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا سَاء وسِع كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفَّظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْحُنَّ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيْنَ ٱلرُّشَّـدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُر بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَبِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهِكِ وَمَن تَمْرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُۥهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥقَالُواْ لَاطَاقَكَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِنَه و قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالُواْ رَبِّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَنْبُرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَـُزَهُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ أَلَّهُ ٱلْمُلِّكَ وَٱلِّحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِنَّ يَلُّكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

معاد البه محسن «عنفات الله عروج سماء الله الميدة « 140 الدال الله عروج

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَ تَنْهُ أُلَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِي ٱلَّذِي يُحْي. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّرً عَلَىٰ قُرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِي، هَذِهِ ٱللَّهُ بَعُدُ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَا تَهُ اللَّهُ مِاثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ, فَالَكَمُ لَبِثُتَّ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِانَّةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيتُ الْآَنَ

ه أقال الدعاء والسياد المعقول

المحدث البلد عز دخل
 فد البلد بيز دخل

أمادة أنه بالمثنى
 أسماء ألته المبدأ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكَي وَلَكِمِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي قَلَ فَخُدْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً تُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِّاْتَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُصَعِفُ لِمَن يَسَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أُذَّى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَبِيعُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُبُطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ فَمَثَلُّهُ. كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ. وَابِلُّ فَتَرَكَمُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى 

وَمَثْلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوْلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُكِلِ جَنَّةِ بِرَبُّوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلُهَا ضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أُنَّ وَٱللَّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُ, فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ . ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِي حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًّا وَأَلَّهُ وَسِنَّعَ عَلِيمُ ١٨٠٠ نُوَّتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن نُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَلْا أُوتِي َخَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ٣

وَمَآ أَنفَقْتُ مِين نُفَعَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نُكُذُرِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُعَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاَّةٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُطْمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْحِكَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمَّ لَايسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَشِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيُواْ وَنَّحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُۥمُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ ، فَأَنْنَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠٠ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيَوْا وَيُرْنِ ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ آثِيمِ ﴿٣٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّـُقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَاْ إِن كُنتُ مِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٨ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَانَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِلَا تُظْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكَ مُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى لِمَّةِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ أَنَّ

ه اسهام الله القمدة

يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكَّمَ فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَّيْنَكُمْ كَايِبُ بِإِلْعَكْدِلْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَنَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَرَبُّهُ وَلَا يَبَّخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوّاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا لَهِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُوَّآ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّـقُواْ

ه أشال الدعاء والسندة ليبعول

الا سعباء وصفات واقفال منفية

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَحِيدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتُهُ. وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكَتُّمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاتِهُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْـ فُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِيهِ، وَكُلُبُهِ، وَرُسُلِهِ - لَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخْطَأُمَٰۤ أَرْبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِنا ۗ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِيلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِيُّ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَمْتَ مَوْلَكُنَا فَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩٦٠

التجديدة التجديد

لَهُ (١) ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْفَيْمُ اللَّهُ الْأَلْمُ الْحَكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَلَ ٱلتَّوْرَلاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣٠٠ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنرَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ مَّىٰ أُونِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءَ ( فَ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَمِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايِنَاتُ تُحْكَمَنْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُنَشَابِهَا ثُنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّعُ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِعَآءَٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلَّأَ لَبَكِ ٧٧ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ۚ كَبِّنَآ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِّى عَنْهُمْ آمُواَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَذَأْبِ اللَّ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَئِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِمِمٌّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّعُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يِّأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ أَرْيَنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَاءِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَيَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِيهِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسِّنُ ٱلْمَثَابِ (11) ﴿ قُلْ ُؤُنَيِّتُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتُ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطُهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ مِنْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِسَبَادِ اللَّ

ه اهال:الدعاءوالسندة لتمعول - معال معال المعال معال

ه منفات الله عر وجل « افعال الله عر وجن

ه اسماء الله الحسلي . و اسماء الله الحسلي .

وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿ اللَّهِ سُهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْ يِكَةُ وَأُوْلُوا ٱلْعِلْمِ قَابِمُنَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْسِزُ ٱلْمَكِيمُ (١) إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَنْدُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعَنِدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُ بَعْنَيَّا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ جَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١٠٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّتِينَ ءَأَسَّلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُواْ قَ إِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِالْعِبَادِ ( أَنَّ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ يَّايَنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَنْيرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُدُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ م بِعَـٰذَابِ أَلِيهِ ﴿ أَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ الْ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ۚ إِنَّنَا ءَامَنَكَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا

عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ ٱلصَّنبِرِينَ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلْقَانِيتِينَ

أفلال المعاووللسلة للمعون
 سماء وصمات والمال سعية

سعام الله الحسلى • مشالًا الا محام الله العيد7 • احمال الا

أَلْرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابٍ اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 📆 ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَعَرَّهُمُ في دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْمَونَ ٥ قُلُ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلكِ تُوْتِي الْمُلكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ المُمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن نَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءً بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٧ۗ ﴾ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ( أَنَّ قُلُ إِن تُتُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْنَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْنَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوعٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ لَلَّهُ نَفْسَدُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴿ ثَا ۚ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ زَحِيبُ اللهُ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَكَ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٢٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ آصَطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ذُرِيَّةً بَعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيتُع عَلِيمُ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَ \* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَأَلَدُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَالْأُنْثَى ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْبِيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ٣٠ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِّرِيّا كُلُّما دَخَلُ عَلَيْهَ زَكْرَيَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا قَالَ يِنمُزِيمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَزُقُ مَن يَثَنَّهُ بِعَثْيرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ٢٠ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوَقَايِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْوَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنتُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَأَ وَٱذَكَّر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَىنِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَنكِ عَلَى نِسَآ أَلْعَلَمِينَ إِنَّ يَنَمُرْيَهُ أَقْتُنِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُدْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ' اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَنْمَرْنِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللَّهُ

الدعاءو المبدر المعفول

ه منفات النه غر وجل ع هدر محمد حد

اسماء الله الحسش
 اسماء الله الشيئة

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَيِّمُهُ ٱلْكِئْنَبُ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلْتَوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُم بِتَايَةٍ مِن زُبِكُمْ أَنِّي آخَلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكُمَ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمُصَدِيْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِنَّتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّبِحُ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُّ مُسْتَقِيعُ ﴿ ﴿ فِي فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَأَشْهَا لَّهِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ كُ

مستجموت المعادوالسده المعمول

ه مشات البه عروجي ه افعال ليه عروجل

اسماء الله السيدة

رُبِّنَا ءَامَنَا بِمَا نَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحُّتُبْنَا مَعَ الشُّهُ دِينَ أَنَّ وَمَكُرُواْ وَمَكَر اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَنْكُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَهِدُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۗ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَدِبْهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنْتِ فَيُوَفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧٥ ذَالِكَ مُتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِئَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (<sup>(١</sup>٩) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمَّ خُلَقَ أَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥۢكُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن<mark>رَّبِك</mark> فَلاَتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيعُ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْسَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَّ بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَكَّوَّا فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۗ ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ ۗ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ (١٦) مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🖤 إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّيِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠ وَدَّت طَّآبِهَ أُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 📆 يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِأَيْتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿

أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِيمَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ

نَعْ نَبْتُمْ لَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِينِ

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٧٧٠ وَقَالَت طَآ إِهَا أُمِّن أَهُلِ ٱلْكِتَابِ اَلِمِنُواْ بِٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَدِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبِكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْلُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ١٧٠٠ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنب مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّامَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيَةِ نَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فَي بِعَهْدِهِ، وَٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٧ ۗ إِنَّ إِ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنًّا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَاخَلَنَقَ لَهُمْ فِي ٱلْأَحِدَرَةِ وَلَا يُكِيمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَسْفَارُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ

مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَقُولُونَ هُوَ

مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ

وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّـبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادُا لِي مِن

دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَعَنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ

وَبِمَا كُنتُمُ تَدْرُسُونَ ٧٠٠ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَتِيكَةَ

وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا ۚ أَيَاٰمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ۖ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَّآءَ اتَيْتُكُم مِن كِتَبْ

وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ

بِهِ ، وَلَتَنفُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقَرَرَتُكُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ

قَالُوا ۚ أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشَّهَدُوا وَأَنَا مُعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿

فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ١٠٠٠

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ طُوِّعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ٢٠﴾



سورة أرعمات

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ ۚ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيٓ ۖ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُكَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۚ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتَلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَهَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ فِيهِ ءَايَكُ كُمُ يَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمُ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمُلُونَ ﴿ إِنَّ أَقُلَ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَنَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءً وَمَا أَلَّهُ عِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُو فَرَبِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرنَ (١٠)

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْهَ نَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَهِيهَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ الْمُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَكَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٧٠٠ خَلِيينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْدَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُـرٌ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لِّن تُقْبِلَ تُوْبِتُهُمْ وَأُوْلَنَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَآلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يْفْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُو وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ٣

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَهُ حَتُّم بِنِعْمَتِهِ \* إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَمْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أَمَدُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ۗ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 🖭 وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَٰذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَغْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُمْ بَعُدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ يَلْكَ ءَايكتُ للَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنِوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهِّلُ ٱلْكِيتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَ إِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ صَارِبَتِ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْإِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٠ ١ لَيْسُوا سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَئتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يُفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكُن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيني عَنْهُمْ أَمَوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا طَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَأْسُمُ أَوُلاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا " إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٣٠ ۗ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَأُلَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَنَّ وَلَقَدْ صَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْبِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ بَلَيَّ أِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْنَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلْتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ النَّ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُّ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِيَّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَفْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكُمِنَهُمْ فَيُنقَلِبُواْ خَابِينَ ١٧٠ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَقُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَكَفًا مُّضَكَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّذِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

 وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ آلَ أُوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ اللَّهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّنَ تُجَيِرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُكُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ﴿ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَنْدَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدُّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٧) وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ وَقِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ الْ

وَ لِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّٰ أَمْ حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّمايرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرْبِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْرَى أَللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أُلَّهِ كِئْنَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْ يَهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَسَنَحْرِى ٱلشَّلِكِرِينَ الشُّكَا وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا أَوَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِمْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرَّنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٧٠ فَعَالَمَهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ الدُّنِيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ الْكَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ السَّ

# أقمال الدعاء والمحدة للمعفول الا سمناء وصفيات واعفاق فنصاه

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَكَنَ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ أَلَنَّهُ مُولَكِكُمٌّ وَهُو خَيْرُ ٱلتَّنصِرِينَ ﴿ السَّلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ <mark>بِاللَّهِ</mark> مَا لَمْ يُسَرِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَنُّوك ٱلظُّللِمِينَ اللَّهُ وَلَقَكَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِّنْ بَعَدِ مَآ زَكَمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيُنتَلِيكُمُّ وَلَقَدَ عَفَا عَن حَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُوْرُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ لِيَدْعُوكُمْ فِيَّ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبُكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلْلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

الدعاء والمسدد المشغول

8 صفات آلته عار 1حق 9 فقال الله عار حي ة أمعاد الله عاصلي • المعاد الله الكبيدة

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل أَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِلِّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَأْ قُل لَّوَكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَبِينَتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَمَا أَلِلَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَنْ وَلَين قُتِلْتُعْ فِي سَبِيل اللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغُفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِينَّا يَجْمَعُونَ 🖤

Yi Silli

المترز الإختاء



الإنالاق المنافقة الم

وَلَيِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ فَي مَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْنِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَدُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ أَوْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِشَّرَالُمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكْب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهِ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيتٍ ( اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيتٍ ( اللهُ اللهُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِيعْمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ لَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَدَّبَعْنَكُمْ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا بَلُ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّ فَرِحِينَ بِمَا ٓءَانَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضّلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِبِعُ أَجْرَ ٱلْمُوَّمِينِينَ ﴿ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيكَاءَ مُوفَلًا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ السَّ وَلَا يَعَ زُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ أَلِلَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُــرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْهَا وَهُكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِطُلِعِكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَنَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ٓءَاتَنَهُمُ ٱ<mark>للَّهُ</mark> مِن فَضْلِهِ، هُوَخَيْراً لَمُّمْ بَلَ هُوَ شَرُّ لَأَمُ "سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا تَ وَ لِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

لَّقَدَّ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَفِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيآا ۗ سَنَكْنُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآة بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَآ ٱلَّانُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلُتُمْ فَلِمَ قَتَنْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّنبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْعُرُورِ ﴿ إِنَّ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَكَ كَثِيرًاْ وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠ إِنَّ فِي خَلِق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ السَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَفْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَلْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّ زَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ﴿ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تَحْنِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ اللهُ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُصِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَىٰ تَبِعَضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَىرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُيْلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِنَهُمْ جَنَّاتٍ بَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوابِ اللَّ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ٣ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ تُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشْ ٱلْمِهَادُ ١٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَمُمَّ جَنَّتُ تُجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُرُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَّتَرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّكَ قَلِيلًا أَوْلَتِيكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ

■ أهمال السعاء والمسدد للمعمول ∞ سحاه وستباث والعال صفية

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ عِوَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الَّ وَعَاتُواْ ٱلْمِنْكَيْ أَمُواَهُمَّ وَلَاتَنَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلَّيْنَهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ٧٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ خِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَالَى اللهُ وَلا تُوَقُوا السُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلُ اللهُ لَكُرُ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلَامَّةُ وَلَامَّةُ وَلَا مَّعُهُ وَقُا الْ وَالنَّالُواْ ٱلْمِكَكُ مَنَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِمْ أُمُولَكُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِإِللَّهِ حَسِيبًا اللَّ اللَّهُ

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَّ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ٧٠ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْيِي وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللهِ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوٰلَ ٱلْيَـتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ أَلَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فُوِّقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْتُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيِّنٌّ ءَابَآ زُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا ۚ فَرِ بِضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنُ لَّهُرَكِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُرَ ۗ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُمُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَامًا أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلُ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا أَكَ ثُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وصييَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

الله يَلْكَ حُدُودُ أُلِيَّةً وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ يَجْرِع مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ لِيُدُ

خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

وَمَرِنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدِّخِلْهُ

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثٌ ١

= أفعال الدعاء والمسدد للمعمول

• متمان کنه غروجل • همان در در در

اسماء الله تحسين
 اسماء الله للعيدة

وَٱلَّاتِي يَأْتِينِ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللهِ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِيكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿إِنَّ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْنَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ خَيْرًا

المالية المراجعة

فيرالاخراء

تعريف بترميز الألوان

<u>ۿۺؙؙٳڸڛٙۏؾ</u>

بالناللفتحف

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيَّمَنُكُمُّ

كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآهَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُوالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُهُ فِيمَا تُرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمً حَكِيمًا اللَّ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَأَلْلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَ أَتَيِّنَ بِفَنْحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَلَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِمَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ اللَّهُ وَيِدُ ٱللَّهُ لِيتُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ مُسَنَى ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ اللَّهُ

أشال الدعاء والسندة للمعفول

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاآءَ سَبِيلًا اللَّهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبَنَا اللَّهُمْ وَأَخَوَا تُكُمَّ وَعَمَّناتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأَمَّهَنتُكُمُ ٱلَّذِي الرَّضْعَنكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ لِسَآبِكُمْ وَرَبُكَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ ۖ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَّ أَصْلَابِكُمُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 📆 ۖ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُو يُدُاللَّهُ أَن يُخَفِفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرُهُ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجُسَّنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِدْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا اللهُ وَلَا تَنْهَنَّوْاْ مَا فَصَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمٌ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَبْنَ وَسْفَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣٣٠

ه أفعال المعادو المستدر المعمول المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة

الله عزيجل الله عزيجل الله عريجا

أسمار ألله الحسني • سه
 من سمار ألله الحسني • سه

الرِّجَالُ قَوْاَمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَكَ فَعِظُوهُرِكَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نُبَعُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ إِن يُرِيدُآ إِصْلَكَ عَايُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ا الله الله عَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْجِكَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنُّبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْمِلِ وَيَكَنَّمُونَ مَآءَ تَمَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلَّحِكَ فِرِينَ عَذَابًا ثُهِ بِنَا ﴿٣ُ

فالقدر محضر الأراج المستدانات

ه اسماء الله الاصنى « اسماء الله اشيده

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ, قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَرَفَهُ مُ أَلِلَهُ وَكَانَ أَلِلَهُ بِهِ مُ عَلِيمًا "أَنَّ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَصِبُهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَنُّ فَكَيْفَ إِذَا حِثْ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِمَّا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُدَ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ شَيْنَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْ لَنمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللَّهِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ ٱلسَّبِّتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بِلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُطْمَونَ فَتِيلًا ﴿ أَنْ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ عِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ

فالمحدد وصحات والكال خطمة

أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ وَ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٣٠٠ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَسْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَانَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ( الله عَلَيْمًا الله عَلَيْمًا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِّي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَهِزًا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُنُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبداً لَّكُمْ فِهِمَا أَزْوَجٌ مُّطَهَرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَبِيلًا (٧٥٠ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٨٥) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن لَنَازَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا (أَنَ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُلُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم تُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِأَللَهِ إِنْ أُرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْمَمُ ٱللَّهُ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ أَنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْ بِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّكُمُوٓ أَلْفُسَهُمْ جَاآهُ وَكَ فَأَسَتَغَفَرُواْ اللّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَابًّا رَّحِيمًا (٣٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ لَأَيْجِ لَالْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهِ

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَّهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلْكَانَ خَيْرًا لَمُّنُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ وَإِذًا لَّا نَيْنَهُم مِّن لَّذُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا (٧٠) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهِ وَكَفَيْ الْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ عَلِيهِمَا ﴿ ٧٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللَّهِ وَإِنَّ مِنكُورَلَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ نَعْمَ أَلَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَّأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللَّهُ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَدُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيْقَنْتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ١٠٠٧

■ الأفال الدعاء والمساد المفتول ■ المعام والمناث والفراد منفذ

ه منفات اثنه غروجن « اهمال اثنه غروجل

: سعام أنه الحسن : اسعام الله الشيدة

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلَّوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴿٧٧﴾ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمَّكُفُواْ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبِّنَا لِرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبَ ۗ قُلُمَنُعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَالْظُمُونَ فَنِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ ۽ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٧) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَزُ لِنَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن

> ان الله عزوجل + القال الدعادي للمندة لمه ال الله عزوجل + سماه ومتنات والقباق م

اسماء ألية الحسن •
 اسماء الله الضينا •

اللهُ لاّ إِللهُ إِلَّا هُوْ لَيْجِمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارْيَبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أُمَّهِ حَدِيثًا ﴿ ١٠٠٧ ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرِّكُ مُهِ بِمَا كُسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضْسِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِهَ لَهُ مُسَبِيلًا ١٠٠٠ وَدُّواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآهَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُ وَهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمَّ وَلَا نَنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنُّ أَوْجَآ وُكُمْ

> ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 🕑 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قُوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ

مَارُدُّواً إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُ مْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْمُلُوهُمْ حَيْثُ

ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأَوْلَيْهَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ شُلُطَنَّا مُّبِينًا إِنَّا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَـرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٩٠) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلُوْكَانَ مِنْعِندِغَيْرِٱللَّهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَنْفَا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ ۖ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَ لَا فَضْلُ للهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُم فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا نُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ( مُن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُۥكِفْلُ مِنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنُحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئَ أَوَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيْثَقُ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكِ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَيْرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ فَمَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۤ إِنَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَصَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَالْتَهُ ٱلْحُسْنَى وَفَصَرَاللّه ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلْعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَلْتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنّاً مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ أَلَهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأَوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُولَيْكِ عَسَى أُلِلَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠٠ 🕸 وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَّبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠٠٠)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْنَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسَّلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَا مُهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ أَلِلَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُوْ مِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ ثُنَّ وَلَا تُهَـنُّواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ٓ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ إِنَّا أَرَكْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ لنَّاسِ بِمَا أَرْنِكَ أَلِمُّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

بناء الله تحميل « بنات الله بر رحل a أهال المعاول المندل المعقول معاواته الشهيدة « مد ب ب حل » استناه ومندت «عمل منفية

وَٱسۡتَغۡفِرُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۖ وَلَا تُجَادِلُ

عَنَ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ ١٠٠٠ يُسَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُسْتَخْفُونَ

مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا بِرْصَى مِنَ ٱلْقُوْلِ وَكَانَ

ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ جَندَلْتُمُ

عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

ٱلْقِيَكُمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ

سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا

رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ .

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمُ

ثُمَّ يَرْمِ بِهِ مِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَنَّنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١٠٠٠ وَلُوَّلًا

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، لَهُمَّت طَّآبِفَتُ مِّنْهُمْ مَأْن

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن

شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

عُلْمُ النَّمْ النَّهُ عَنْكُ

ن فيز الإخراء

تَعَرِيفُ بَمُ مِنْ إِلَالُولَ

هِينُ إِللَّهِ مِنْ

اهال الله عز وجل

• امهاء الله الصيدا • امهاء الله الصيدا

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِيغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تُولَى وَ نُصَلِهِ، جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِء وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَثَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ أَو إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكِيطَانُنَا مَّرِيدًا (اللهُ لَعَنَهُ أَلِيَّهُ وَقَالَ لَأَيَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا إِنَّ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِيِّينَّهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمٌ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَّامُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِلِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّك

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِادِينَ فِهَآ أَبُدًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّ كُو وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجِّزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ السَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (١٦٠) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُ فِيهِنَّ وَمَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلَّمُسَّتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدَّ خَسِر خُسْرَانًا مُّهِينًا ﴿ اللَّهِ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُ وُرًّا اللَّهِ

وُلَيِّكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصَا ﴿



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلْلَهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ ا أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خِبِيرًا (٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِأُسِّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيَّ أَنْرَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَيتِهِ، وَكُنُّهِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُوا تُدَّكَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَعْمِرَ لَكُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨٠ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَ وَقَدْ ذَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۗٛ إِنَّاكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَلِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿ اللَّهُ

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَكَ تَمِيلُواْ كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَيتِهِ أَء وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّابَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣٣٠) إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَأْلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ كُنَّ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلَّا لِمُ اللَّهِ مُ

ا لله عَمِنُ اللَّهُ الْجَهَرِ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُهِ وَكَانَ اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا الْأُوَّا ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأُلَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُوْتِيهِ مِنْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ أَلِنَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ١٥٥ ۖ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًّا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا أَللَهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلِّمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْمَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينَا ﴿ وَهُ اللَّهُ الْمُ وَرَفَعْما فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَفَنَ لَهُمُ أَدْخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُمَّا لَكُمَّ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَدُ مَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا ١٥٠٠

ٱلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوا ۚ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِمَةُ يَحَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَن يَجْعَل ٱللَّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّهُ الْقَيْكُمة إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ ثُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا فَلِيلًا النَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَنَّوُلَآءِ وَلآ إِلَىٰ هَنَّوُلآءَ وَمَن يُضَلِل أَنَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وسَبِيلًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ الْكَنفرينَ أَوْ لِياآة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُوا بِنَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَا مُّبِينًا عِنَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجَدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ بِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُرْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهَا اللَّهُ

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِثَايِكِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ أَوْقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا الس بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وإن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الصَّ فَيُظَلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهُمْ طَلِيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أُلَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ مُهُواعَنَّهُ وَأَكْبِهِمْ أَمُوَلَ لَنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الْأَثَّا لَلِكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْبِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا اللَّالَ

أفعال الدعاء والسندم للمعفون
 سند سند سند مشدة

منفات الله عزوجل
 فدار الله لم حن

اسمام الله الحسمي
 اسماد الله القينة

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا وْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَنِي وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَّمَنَّ وَعَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَفْضَضَهُمْ عَلَيْكَ وَكُنَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ أَنُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَنْهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِهِ احْكِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ يَسْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْرَكُ وَعِينِهِ مِ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَلَالِهِدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَانِ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (٧٠)

1.5

المُالِمُ المُصْحَفِّ

في المرابعة

يَ تَعَرَيْفُ عَرَبِيْلِ الْأَلَالَ

يَحْفِنُ فِينِهُ البَّهِ

111

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى أُلِيَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبُمُ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ وَ الْقَدَهُ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ اللهُ بَكُنهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وِدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفَرَّبُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ، وَيَسْتَحَكِّرُ فَسَيَحْتُرُهُمْ إِلَيْهِ جَهِيعًا ﴿ إِنَّ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَاتِ فَيُّوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُم مِن فَصَلِهِ عَوَامَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَحِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أَسَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۚ ٣٠٪ ۚ نَيَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرَهَكُنُ مِّن زَبِكُمْ وَأَرْلُنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الْآُلِيَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِ. فَسَايُدُ خِنُّهُمْ

يَسْتَفَتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِن ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصَفْ مَا تَرَكُّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَـٰتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنكَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَلِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنُ " يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَايُتُكِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُّمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَصَّلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلُمُ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَءَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّالَيْهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلِ وَ مَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا وْ٧٧

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِنكُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآَّءَ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُوا أَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ۚ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِيلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَ وَعَدَالِلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ال

حُرِّمَتٌ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِ ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكِّينَهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسَلَقَ سِمُواْ بِٱلْأَزْلَنِدِ أَذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخَشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ رَّحِيمُ ٣٠٠ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ وَمَا عَلَّمَتُ مِّنَ ٱلْحَوَادِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَامَكُم أَنِّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ للَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِفِحِينَ وَلَامُتَخِذِيَ أَخْدَانٌ وَمَن يَكُفُرْ بِ لَإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَ وَمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِينَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَنَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِ يَهُمْ عَنكُمٌّ وَأُنَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى للَّهِ فَلْيَ تَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَحَدَ أَمَّهُ مِيثَنَقَ بَغِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعِثُ نَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَ لَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكَ فِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجَرْى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ فَمَن كَفَرَ بَعْلَدُ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ آلَا ۖ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوْنَسُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِذِ - وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنَوَى أَخَدُذَ مِيتَّنَقَهُمْ فَنْسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ . فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ وَسَوْفَ يُمْسَعُهُمُ أَلِلَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَيْرُ مِيَّالًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنِ كَيْيِرْ قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَّكُ مُبِيثُ اللهُ يَهْدِي بِلِهِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُّمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِيمَ ۚ قُلُ فَكَن يَمَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْبِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًاْ وَيِلِّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا أَيْخُلُقُ مَا يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ نَحَنُ أَبْنَتُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ قَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِ مَّنْ حَنَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠ يَتَأَهُلُ لَكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلَقَهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنَّإِيبَآهُ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْبِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ٣٠٠ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُوْ فَلَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ٣٠ قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَعْمَ أَمَّةُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَآ

قَالُواْ يَكُوسَنَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ

أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلآ إِنَّا هَهُنَا قَلْعِدُونَ ٤٠٠ قَالَ رَبِّ

إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ

ٱلْفَكْسِقِينَ اللهِ قَلَ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةً عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَةً

يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ

فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ مِنْفَبِّلَ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْنُلُنَّكَ

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٧٠٠ لَكِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ

لِنَقْنُكَنِي مَا آنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنَلَكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ

رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِتُّمِي وَإِثِّكَ فَتَكُونَ

مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَّ وَأُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَطَوَّعَتْ

لَهُ، نَفُسُهُ، قَلْلَ أَخِيهِ فَقَلْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ

فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَرِي

سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَيْرِ جِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُ مُ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ وَأَلْسَارِقُ وَأَلْسَارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِينَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا نَكَنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِزُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأُصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِ مَر وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمَّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ -يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَدًا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمَ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابِ عَظِيمُ إِنَّ

مِنْ أَجِلِ دَلِكَ كَتَنَّا عَلَىٰ بَنيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أُنَّهُۥ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَهِيعًا ۚ وَلَقَدَ جَآءَ تَهُمُ مُر رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعَدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جَزَرَةُ أَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ آولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ أَلَّهُ وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنَّ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا نُفُسِ مِنْهُ مُّ وَكُمُّ عَذَابُ أَلِيتُ (٣)

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ إِنَّا أَرْلَنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَ هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونِ ٱلَّذِينَ أَسَـلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَاب أُللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْسَوْدِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ أَلِمُّ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُنبُا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَكَن تَصَدُّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

وقَفْيَنَا عَلَيْ ءَاتَنْرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَدِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (17) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ نَزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ وَأَمْ لَنَّا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيّعِنًّا عَلَيْهُ فَأُحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبُعَ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَنْ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَّآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلَيْفُونَ ﴿ إِنَّ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيْعَ أَهُوَّآءَ هُمَّ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ أَلِنَهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعَلَمْ أَنْهَا يُرِيدُ أَلِيَّهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَيْبِرَا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ أَنَّهِ حُكِّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠٠)

ا يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعُضِ وَمَن يَتَوَكُّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ أَمَّهَ لَا يِهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَنِيعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتَحِ أَوْ أَمْر مِّنْ عِندِهِ، فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ١٥٠ وَيَهُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُو ۚ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ لِمَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِيبِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحُمُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ فَإِلَى فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٤٥) إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤِنُّونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ٥٠ وَمَنَ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ مِن عَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَيْلِيُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائِنَجِنْدُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْكَ مِن قَبِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠

أقمال الدعاء والمسدة المعمول
 اسماء والمناث و غامل المحمية

# صفات الله عمر وجل # افغال النه عمر وجل

اسماء الله الحسلي = صه اسماء لله القيدة = انا

وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعَبَّأُ ذَٰالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ الْحِنَّ أَلَّ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِئنِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِأَلْيَهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرَكُمْ فَكِيفُونَ (٣) ۗ قُلَ هَلْ أُنَيِئُكُم مِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَعَنَهُ أَللَّهُ وَعَضِبَ عَيْنِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرُ وَعَبَدُ ٱلطَّنِعُوتَ أُولَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠٠٠) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنَّمِ وَٱلْفُدُونِ وَأَكَّلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِثْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوْ لَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ "إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ أَسِّهِ مَعْمُولَ أَغُلَّتُ أَيْدِهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْشُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ ۚ وَلَيَزِيدَكَ كَبْيُرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَأَلْفِيْتَ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ كُلَّمَا ٱوْقَدُواْ نَارًا لِنْحَرْبِ أَطْعَاْ هَاٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَأُ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ

114

المُنْ اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ

وان هين الإخراء

يُهُ لِليَّهِ فِي تَعْرَيْفُ لِمَرْ لِللَّهُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الماللة المتحقد

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوّاْ لَكَفّرْنَا عَنَّهُمْ سَتِكَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَهُمْ جَنَّلْتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَدُ مُقْتَصِدَةً وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ وَإِن لَّرْ تَفَعَلْ هُا بَلَّغَتَ رِسَالُتَهُ، وَأَلَّهُ يَعْصِمُ كَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧٠٠ قُلِّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمٌّ وَلَيْزِيدَتُكُمُّ مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُلُغُيَدَنًا وَكُفُرَّا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ عَلَيْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنبِئُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَنُونَ إِلا لَقَدَّ أَخَذُنَا مِيثَنِي بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِحَا لَا تَهْوَى ۚ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ۖ ۖ لَا نَهْوَى اللَّهِ اللَّ

الدعاء واستندا لمعقون د د دست تقال ستند

ە معات ئەغرىخى ھادىسىدىن ش

اسماء الله العصمي
 اسماء الله القيدة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتُنَّةُ فَعَمُواْ وَصَحُّواْ ثُعَ تَاكَالُهُ عَلَيْهِم شُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِ يَعْمَلُونَ ٧٠ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَبِي ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّحِكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِنظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٠٠ لْقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهُ ثَالِثُ مَسْتَةً وَمَكَامِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ ٣٣ ۖ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فُرُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّ بِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ وَمِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَاهُ ٱنظَرْكَيْفَ بُآيَّتُ لَهُمُ ٱلْآيَكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَأَلُ أَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

الفائل الدعاء واستداد المفتول المفتول المفتول المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

لحملي عامدات للدعروجر تقيدة فاعدل للماسراتي

سماء الله لحصص
 سماء الله القيدة

قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآهَ قَوْمِ قَدْ ضَكَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبِّن مَرْبَيَمُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعَـتَدُونَ الْسُلَّ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَشَّى مَا قَدَّمَتْ لَمُحُرَّانَفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ( ثُرُ ) وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَاۤ أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَلَسِقُونَ (١٨) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَتَ ٱقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّا نَصَكَوَىٌّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قسيسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحَكِّبُرُونَ ﴿ إِلَّ

فال الدعاء و محمدة المعقول ما و مصرات د العال محدد

4 ممانات مه مروحل 4 افغال البه عو وجن

ا متماء "ليه "للاسمى استماء الله الآمادة

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْرِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرِبَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ فَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ الْمَالَ عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِيْنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَلْبُ لَلْمَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْزَمُواْ طَيْبَنِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْ مِمَّا رَدَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالُاطِيِّبَا وَاتَّقُواْ اللَّهُ الَّذِي آَنتُ عَدِيهِ عَمُوَّ مِنُوتَ الْهِ الْأَيْوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن نُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَكَتُةِ أَيَّامِ ذَٰلِكَ كُفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٩)

افعال الدعاء والنسلام للمعقول
 بنماء وصفات و قعال جمية

أسماء البه الحمص
 إسماء الله تقيدة

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآهَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُمْ مُنهُونَ ١٠٠ وَأَطِيعُواْ آلَنَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحَذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّحَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَةُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّلُلْحَسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَسْوَكُمُ أَلَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَسَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيعَامَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْفَيْتِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُم مُنتَعَمِّدًا فَجَزَآءً مِنْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عِدْوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ أَوْكَفَارَةٌ طَعَامُ مَسْكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ وَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنَقِمُ أَللَّهُ مِنْهُ وَأَلْلَهُ عَنْ يِزُدُو أَنْفِقَامِ (0)

أُحِلَّ لَكُمْ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارُةَ وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُ مُرُمّاً وَأَتَ قُوا اللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (أُنَّ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِّي وَالْقَلَيْمِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٧﴾ أَعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيعٌ ١٠٠٠ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَلَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا أَسَهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَنب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَشُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَثْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا أَلِلَّهُ عَنَّهُ وَأَلَقَهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْدُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبِّلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللَّهِ مَاحَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ رَّنَّ



﴿ نَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُونُ مَاذَاۤ أُجِبَتُ مُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّنمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبِّنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يْعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِيدَتِكَ إِذْ يُدَتَّلَكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَيِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلنَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كُهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِدْنِي وَإِدْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقُ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبَرِسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَيْمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهُ

وَإِذَا قِيلَ لَمُدِّ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَ زَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدَّنَاعَلَيْهِ ءَابِلَّةِ نَأَ أُولُوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعً وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسِبْتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كِتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيلَةِ ٱشْانِدُوا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنشُدْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُدْ لَا نَشْتَرِي بِدِعْمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُنِي وَلَانَكُتُدُ شُهَدَدَةَ أُلَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّ عَيْرَ عَلَيْ أَنَهُمَا ٱسْتَحَقّاً إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَلُنَا ٓأَحَقُّ مِنشَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيَّنَا إِنَّا إِذَا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّكَ اللَّهِ ا أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَلَاةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْنَ لُبِعْدُ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ النَّهَوَ اسْمَعُواْ وَالنَّهُ لاَيَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ

قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آَنْزَلْ عَلَيْنَا مَآيِدةً مِّنَ ٱلسَّمَاء تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَأَرْرُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ ۗ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَدِبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ، أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ فَالَ ٱللَّهُ يُنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقُدَّ عَلِمْتُهُ. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠٠ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٧٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْأَلَّ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّالِقِينَ صِدِّقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا ٓأَبُداً رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَطِيمُ ﴿ ال لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُ

## A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ٱلْحَــٰمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي حِلْقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَحَعَلَ ٱلظُّمَّاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ \* اللَّهُوَ ٱلَّذِي خَسَفَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَصَى أَجَلًا وَأَجِلُ مُسَمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَسَمُ تَمَّتُرُونَ اللهِ وَهُو أَنتَهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيِعْمُ مَاتَكُمْ سِبُونَ ٣٣ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٢٠٠ فَقَدُكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِيدِ يَسْتَهُزِهُونَ ١٠٠٠ أَلَا يَرَوَّا كُمْ أَهْلَكُنَ مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ مُعَكِّلِ لَكُو وَأَرْسَلْنَ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَحَعَلَنَا ٱلأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحْلِمُم فَأَهْمَكُمُهُم بِلْأَنُوبِهِمْ وَأَسْتَأْذَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠٠ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنِرَ لَنَا مَلَكًا لِقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُّرُونَ (١)

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَبُ وَجُلًا وَلَيسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۗ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْئُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَنَّهُ رِءُونَ 💮 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ قُل لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ قُل بِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيْجْ مَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدَ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَهُو مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله عَلَى أَغَيْرَ أَلِيَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُّ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَلَهُ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَمْسَاكُمُّ وَلَاتَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ قُلُ إِنِّ أَخَفُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥٠ مَن يُصَرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِإِ فَقَدُ رَحِمَةً، وَذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا

a fatta fatta general and

ە مىلات ئەد غروجل - ئەد ئىدىد خى

سناده آمه آبالعلى 4 صفات اسماء الله القيدة (100 سماء

قُلِّ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرُءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمْ لَتَشْبَكُ وِنَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ النَّيْنِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَمَنْ أَظْلُرُ مِحَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ٥ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلَّيْنَ شُرَكَا وُّكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَّعُمُونَ ﴿ ثُنَّ اثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَفُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٣٠ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ الْمُ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَيْ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يُرَوِّأُكُلَّ ءَيَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يُنْهَوِّنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْبِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ مَّرَى إِذْ وُقِفُو عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنُنَا نُرَدُّ وَلَانْكَذِبَ بِتَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَثُ

146

المُلْمُ النَّمُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينُ النَّالِينَ

فيتالافيا

تَعَرَيْفُ عَلَمْ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

للفتحف فيتهالية

اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِينَ يَسَمَعُونَ وَالْمُوتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ اللَّهُ مُ إِلَّهُ يُرْجَعُونَ الرُّبِّ وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِمَّ قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُنَزِلُ ءَايَةً وَلَكِكِنَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَّيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكْتَابِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَّى رَبِّهِ يُعْشَرُونَ ﴿ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِكِتِنَا صُلُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَتَمِا ٱللَّهُ يُضْمِنْهُ وَمَن مَنَ أَيْجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ السِّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدَّعُونَ إِن كُنْتُدُ صَدِيقِينَ ﴿ أَ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبَلِكَ فَأَخَدَ نَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّآةِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُوِّلًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِيِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُيِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغْمَةُ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ٣

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُحَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ١١٠ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَلَىٰ وَرَبِّما ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ الله عَنْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَلَعَ مُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرَلَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ آلَ وَمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَّدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَمْ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ اللَّهُ المُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِحَيَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى ٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ أُسِّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْلَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِثَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣٠٠

長江西島

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (فَأَ قُلْ أَرَءَ يُتُكُرُ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَنَرَكُمْ وَخَنْمِ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُكَّرَ هُمَّ يَصَدِفُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَدَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُوكَ (٧٤ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَدَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠ قُل لَاۤ أَقُولُ لَكُمَّ عِندِي خُزَّآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ ۚ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُو نِهِ ، وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ الْهُ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أُمَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الِّهُ

ه افعال الذعاء والسدة الشعفون

ە مىلات ئىدغرۇچل داقلال ئىدغۇرىچى

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْمَوُلَآ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ٣٠ وَإِذَا جَاةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءً بِجَهَكَايَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَجِيدُ ١٠٠ وَّكُذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكِي وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَالسَّالَّا اللَّهِ الْم قُلْ إِنِّي نَهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا ٱلْيَعْ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۖ أَنَّ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ - مَاعِندِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِدِيَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴿ وَ قُلُ لُّو أَنَّ عِندِي مَاتَّسَ تَعْجِلُونَ بِدِء لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَظُلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُ ﴿ وَعِنْ دَهُ مَفَاتِحُ ٱلَّغَيَّبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْمُومَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْمَمُهَ وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ الْهِ ۗ

م المان الدعاء واستدة للمعمون المان الدعاء واستدة للمعمون

e متفات الله غز وجل e افغال البه غز وحل

ه اسماء البه المحمد ه اسماء الله المقيدة وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن

وَكُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُو

دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۚ وَذَكِرْ بِهِ:

أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كُسَيَتَ لَيْسَ لَحَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ

وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْحَدْ مِنْهَأَ أَوْلَيْهِكَ

ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي بَنَوَفَٰ ١ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَ جَرَحْتُ م بِٱلنَّهَارِ ثُمُّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلِسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبُرُ وَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ، تَضَرُّعا وَخُفَيَةً لَيِنْ أَنِحَلنا مِنْ هَذِهِ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّهُ أَفُلْ هُو ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِفَ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَقْقَهُونَ 💮 💮 وَكَذَّبَ بِهِ ، قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهُ لِلَّكُلِّ نَبَهَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِيْنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَوَيَّمًا يُنسِينَّكَ ُلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعَدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْ

مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَسْاَ اللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتْهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِيَناۚ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰۗ وَأُمِنَّ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۚ إِنَّ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَٱتَّـٰقُوهٌ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمٌ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَيْلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَنَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَبَكَ وَقَوْمَتُ فِي ضَلَيْلِ ثُمِينِ ﴿ ۖ كُلَّذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 😗 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٣٠ فَلَمَّا رَءَ ٱلْقَصَرَ بَازِغَا فَالَ هَلْذَا رَبِّيُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ٧٧٠٪ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفَّوْمِ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاؤَدِتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَحَاجَّهُ. فَوَمُهُ قَالَ أَتُعَكَجُّوَيْ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَسَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلَاتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأُلَّهِ مَالَمٌ بُرَلْ بِيهِ، عَلَيْكُمُ سُلَطَانَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨

أهال الدعاء والسندة للمعمول
 سعاء مستاب و شعار منشية

ه مطابق کنه غروجی - های سه به حار

ة أسفاه الله الحملي 4 المعاد الله القيدة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَاتِكَ لَحُمُ ٱلْأُمِّنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ١٠٠ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ (اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حَكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحً َ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِيهِ عَالَٰهُ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكَذَالِكَ بَحِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَّكُوتِا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِعِينَ ﴿ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَانِهُمُّ وَٱجْلَيْكُهُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدِ ( ٩٧٪ وَاللَّهُ هُدَى <mark>ٱللَّهِ</mark> يَهْدِى يهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَبَّنَهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْخَكْرَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدٌ وَكَنَابِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ( ) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهُ ثُل لْأَأَمْنَاكُمُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اَ

144

لإنزالك يخفي

المترالاعراء

والبتيني تعريف كمركزال

للنالفتحف

المنونة المنعقل

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ ا قُلْ مَنْ أَمْلُ ٱلْكِيتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسِ جَّعُلُونَهُ وَكَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَيْثِرًا ۚ وَعُلِّمْتُ مَالَرَ تَعْلَمُواْ أَسْدُ وَلَا ءَابَا وَكُمَّ قُلِ أَللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ إِنَّ وَهَذَا كِتَنْهُ أَنْ لَنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُكَ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِيَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوَّ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَزِلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكُةُ بَاسِطُواْ أَيِّدِيهِ مَ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُّ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكُمْ رُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَاخَلَفْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِ وَتَرَكَّتُم مَّاحَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمٌ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوْأُ لْقَدَ تَّقَطَّعَ بِيَنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ اللَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحُبِّ وَٱلنَّوَكِ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوَّفَكُونَ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَحَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَهِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٦٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهُتَدُواُ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ مَصَّسًا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُه مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدُغُ قَدْ فَصَٰلَ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِى أَسَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَبَّاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْدُ خَضِرًا نُخَدجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّفْلِ مِن طُلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكًاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَكْتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ثَالَ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لُهُ,وَلَّا



ا وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّ لَنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَمْ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١١٠ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُبُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ وَلِنَصَعَىٰ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُم ثُمُقَّتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْفَعَيْرِ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَّلٌ مِّن رَّبِكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ النَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقُ وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْسُ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠) إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِيٌّ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَنتُم بِعَايِنتِهِ، مُؤْمِنِينَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَل

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ خَيْلِقُ كُلِّ شَيَّ فَأُعَبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِ ٱلْأَبْصَنْدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرَ وَهُوَ ٱلنَّصِيفُ ٱلْحَبِيرُ إِنَّ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَآ يَرُ مِن زَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَصَرِفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبِيّنَهُ وِلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ أَنَّا ٱلَّيْعَ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوٓ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَيْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ النَّا وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلِّمِ كُذَاكَ زَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُبِّعُهُ وبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَأَقْسَمُواْ بِٱلنَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَأَةَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَمْ

أهار الدعام والمنطأ للمعدول
 بيمام وسيدب و العال منتية

ە مىئات اللەغروجل دەھاق لىدغروجل

اسماء الله الاسس
 اسماء الله القيدة

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ آسِّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّا لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِنَّمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَّ يُذَّكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِ مِ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرَكُونَ [1] أَوْمَنَ كَانَ مَيْمَتًا فَأَحْيَكِنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظَّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَ فِي كُلِّ قُرِّيةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوَّمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ عَمَلُ رِسَالُتُهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

أفعال الدعاء والسممة للمفعول
 مناب وينسان و عمدل مشده

ە مىئات ئلەغرۇجل « اشال ئىدغرىجى - اسماء الله الحصص
 اسماء الله للقيدة

فَكُن يُردِ اللَّهُ أَن يَهَدِيهُ وَيُشْرَحْ صَدُرَهُ ولِلْإِسْلَنِيَّ وَمَن يُردَ أَن يُصِلُّهُ يَعْمَلُ صَدَّرُهُ وضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠ وَهَلْذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدُّ فَصَّلْنَ ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ 📆 ﴿ هُمُ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَجَّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ يَحْتُكُرُهُمْ جَيِعَ يَكُمُعْشَرَ أَجِّينَ قَدِ أُسْتَكَثَّرُتُد مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم يِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعُضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۚ قَلَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَرِيمُ عَلِيمُ فِي أَنَّ وَكُذَاكِكَ وَلَى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَكَمَّعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَرِيَاْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاَّةَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيْفِرِينَ ﴿ آ لَاكَ ذَلِكَ نْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهَاكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 📆

111

براللون فيتنالاخران فالنالية

تَعَرِيفٌ بَلَرَمْ لِيزَالِأَلُولَ

فيريالين

للناللفتخف

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِفِي عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَ يُدُهِ عُكُمُ وَيَسْتَخْفِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَءُ كُمَّا أَنْشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيْكَةِ قَوْمِهِ ءَاخْسُرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلَ يَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيَكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْهُ وَجَعَلُواْ بِيِّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبُ فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَّا إِنَّا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَّ سَاآءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيْنَ لِكَيْيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَـٰلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَآ وَّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَيْسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🖤

أشال الدعاء والسندة للمغفول
 سحاد دسسات د الدر استب

ه اعدال بنه غر جن

بنده اله العصف
 بنده الله القيدة

وَقَالُواْ هَنذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرَبُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ أُلِلَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزيهِ ح بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣٧ وَقَـالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـَـٰذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَكُةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهُ الْعِنْدِعِلْدِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ يَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَكِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَكِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّبْتُونِ وَٱلرُّمَانِ مُتَشَبَّهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حُكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّكُ أَلا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِيرِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ١٠٠٠

أفعال الشعاء والسندة للمفعول
 معاء ويحدث والعدال منهية

سنى «منفات الله عز وجل يدة «طفال الله عز وجل

اسمار الله الحسني
 اسمار الله القبدة

ثَمَنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِهِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْـتَملَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِيَ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ ٱرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُعْ شُهَكاآءً إِذْ وَصَنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنَآ أَفَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَكَنِ ٱضْطُرٌ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَامِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَابَ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ السَّا

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُم ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا جَأَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَأْ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ ثَلُ اللَّهُ قُلْ فَلِنَهِ ٱلْحُبَحَةُ ٱلْكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلْمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَثُّهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَكَلا تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّيِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 🔮 🏶 قُلَّ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّ مَ رُبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشَرِّفُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا نَقَتْ لُوٓا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ نَخْنُ نَرَرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا نَقَـ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ أَنْنَهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمُ نُعَقِلُونَ [اللهِ

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْنُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكِيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ أَنُّكُمُ ءَ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُ لَا اكِنَابُ أَزَلَنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ السُّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طُأَيِفَتَيْنِ مِن قَبَّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيْنَةٌ مِن رَّيْكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَنَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنَ كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصَدِفُونَ ﴿ ٢٠٠٠

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ أَنفَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُبَيِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ المُ أَن جَأَة بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِسَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِيمَاقِيمًا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ أَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٠) لَا شَرِيكَ لَكُرُوبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ السَّنَّ أَقُلُ أَغَيْرَ النِّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُم فَبُنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغُلِيفُونَ السَّوَا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَكَ خَلَتْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْفُوكُمْ فِي مَا عَانَكُوْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْ

ه اسماء الله ، فقيدة

ENE VISOR

مِلْلَهُ الْرَحْمِ الرَّحِيمِ

المَّصَ اللَّهُ كُنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِكُنذِرَ بِهِ، وَذِكِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أُنَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ يِّنِ زَيِّكُمْ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُو نِهِ عَأُولِيَآءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ٤ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا آن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا طَيْلِمِينَ ﴿ فَأَنْ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلَنْفُضَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا عَبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَ زِينُهُ، فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُكُمُ مِهِمَا كَانُواْ بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ اللهِ وَلَقَدُ مَكَّنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَحَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ خُلَقًا كُمَّ مُ مُ مَوِّرُنكُمْ ثُمَّ فَنَا لِلْمَكَتِيكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْيَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ١

أفغال الدعاء والسحدة المعقول
 أسب الأسال اللها المسال

ه منفات کنه غروجل ۱۰ معال سه سر احر ه سماء الله تحمص • اسماء الله تقيدة

قَلَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ مَنْ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَنَفَيْنِي مِن نَّادٍ وَضَقَّتَهُ مِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايِكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ٣٠٠ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَلَى مِنَ ٱلْمُنطرِينَ ١٠٠٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِيَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ شُمَّ لَائِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنهُمْ وَعَن شُمَايِلِهِمْ وَلا تَجِدُاً كَثْرَهُمْ شَيْرِينَ ﴿ ١٧] ۗ فَ لَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومُا مَّدْحُورًا لَّمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيُتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَندِهِ ٱلشَّجَرَةَ مَتَّكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ فَوَسَّوَسَ لَحُمَا ٱلشَّيَطُنُ لِيُبِّدِي لَحُمَّا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ كُمَا رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ " فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوَّءَ ثُرُمًا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَذَا دَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَفُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّمُبِينٌ ٣

104

الْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ لِمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ لِمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمِعِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِل

فيتالافيا

إليتيني تعريف كمركز الألو

الماللة المتعانية



﴿ يَنْبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ اللَّ قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُرَلِّ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ٣٠ وَلِكُيلَ أَنَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَأَةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ الْأَنَّ يَنَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَايَنِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزِنُونَ 🌝 وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ٣٦ فَمَنَّ أَظْلَامُ مِمَّنِ أَفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبً بِعَايَتِهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّقَ نَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَنَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ٣٠٠

قَالَارَبُّنَاظُلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِيرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ُ عَالَ ٱهْبِطُواْبِعُضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُغْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ إِنَّ كِنَبِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُ مَاسَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ مِرَكُمْ هُورَ فَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمُّ إِنَّا جَمَلُنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠٠ ۗ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَخِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابِآءَنَا وَأَلِمَّهُ أَمْرِيا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( فَي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُنِ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّكُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٠٠٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُّهْ تَدُونَ 📆

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ في ٱلنَّارَ كُلَّمَادَخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْنَمًا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبِّنَا هَلَوُٰلآءِ أَضَأُونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَنكِن لَانْعُلْمُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِلْأُخْرِينِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِثَايِنِيْنَا وَٱسۡـٰتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانْهَنَّہُ لَمُنَّ أَبْوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجَّزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا لَهُمْ مِن جَهَنَّمْ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِ مُعْوَاشٍ أَ وَكُذَاكِ غَزى ٱلظَّايِمِينَ ٤ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أُوْلَتِيكَ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَمَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَسَا اللَّهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ <mark>رَبِّنَ</mark>ا بِٱلْمَقَ

وَنَادَىَ أُصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدِمَا رَبُّنَاحَقُّ فَهَلَ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّآقَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ لَنَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْ فُونَ كُلّاً بِسِيمَنْ هُمَّ وَنَادَوْا أَصَّعَبَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمَّ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُنُوهُمْ لِلْفَآءَ أَصَّعَنِ إِلَنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ لِيْ وَنَادَى أَصُّعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاأَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُمْرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَكُولُا وَ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَايَسَانُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِلَّهُ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَمَّزُنُونَ الله وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوَّ مِمَّا رَزِفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَ فَٱلْيَوْمَ نَسَسْهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِيْنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ

الوزالة والمتعلق

وَلَقَدْ حِثْنَهْ، بِكِنْكِ فَصَّلْكُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَجْتَ يُقُومِ يُؤْمِنُونَ ٣ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَـأَقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّهُ إِنْ رَبَّكُمُ مُنَّهُ الَّذِي خَنَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِي يُغَيْثِي ٱلَّيْسَلُ ٱلنَّهَارَ يُطَلُّبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهُ عِ ٱلْالَهُ ٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠ الْدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسِلُ ٱلرِّيَكَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَقَلَتُ سَحَامًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَكَدِمَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ : مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ كَذَٰ لِكَ غُرِّجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

> » آفتان آلدی و پاستند، لمعقول » سماه و معيناگ و چفان مشندگ

• فعال لنه عزّ رجل • فعال لنه عزّ رجل ه سماء آمه عليمس « اسماء الله القيمة

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ بَاللَّهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُاْ كَنَاكِ نُصَرَّفُ ٱلْآيِنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ الْإِنَّا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أُعَبُدُوا أَنَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ ثُمِّيينِ ٣٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَيِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُرٌ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُوْتُرْحَوُنَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُوفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاهُۗ بِثَايَنِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَّا عَبِينَ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ أَنَّا قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَنكِمِينَ الْآَلُ

1 o A

لالنظالم المنطقة

فمرالاعرا

تَعَرِيفُ لَمُ مُلْزِ اللَّالَانَ

يُعَنِّ فِينُ اليَّ

10

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّ وَأَنَاْ لَكُرْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿ إِمْ ۖ أَوَعِجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ فِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيتُندِ رَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَّآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ لَقُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِتْتَنَا لِنَعْبُدُ أَللَّهُ وَحْدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۚ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧٠٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَلَةِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآوُكُمُ مَّانَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِّ فَٱنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ الْآَثَا ۚ وَأَجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَ دَابَرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاْقَالَ يَلقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْ يُرُهُ, قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّتِكُمُّ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ مَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيكُ اللَّا

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَيَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنَّحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ أُللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧) قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قُوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن زَبِهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمِكَ أَرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ( فِي اللَّهُ الَّذِينَ اَسْتَكَبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ، كَفِرُوكَ اللَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَوْاْ عَنَّ أَمْرِرَيِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱنَّيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ ﴿ فَتُولُّ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُ كُمَّ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُّ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ٣٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنْهُ مَوْمٌ مُسْرِفُونَ اللهِ

الوالقاع

﴿ قَالَ ٱلْمَكُ أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ ﴿ ﴾ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُمُ بَعَدَ إِذْ نَجَنَنَا أَلِلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَنْ تَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ۗ وَقَالَ ٱلْكُلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ، لَهِنِ ٱتَّبَعَثُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ اللهِ وَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ٣٠٠ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلُغَلُكُمُ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَرْسَنْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَحَدُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🌃 ثُمُّ بَذَلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِبَتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَ نَاٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَدْنَهُم بِغَنَّةً وَهُمُلايَشُعُرُونَ (٥٠

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللَّهُ فَأَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّـَاسَ أَشْـيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِـ ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ﴿ وَلَا نَقَ عُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أُسِّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَـبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَا إِهَـُهُ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بِينَانَاْوَهُوَ خَيْرُا لَكَكِمِينَ ﴿ ١٨٠﴾

وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِكَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهُ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُهْلِهَآ أَن لُوۡ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَّ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَ مُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَنِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَنَالِكَ يَطْبَعُ أُلِّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكُثُرُهُمْ لَفُنسِقِينَ اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايُهِ، فَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُقْسِدِينَ ﴿ اللَّ وَقَالَ مُوسَو يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنكِمِينَ ﴿ إِنَّ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْ لُكُم بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ إِنَّ كَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِئَايَةٍ فَأَتِ بِهَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْفَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي تُعَبَانُ تُبِينُ ﴿ ١٠٠ وَنَزَعَ يَدُهُ وَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظِرِينَ ﴿ كَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعْرِجُكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون الله قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَأَةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِيينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمَّ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهِ عَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَواْ سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ ويسِحْرِ عَظِيمِ النَّا ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٠٠ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ١٠٠ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ إِنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللَّهُ

الزالقاع

القالقام

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكُرُ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنا مُنقَلِبُونَ (اللهِ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ اَمَنَا بِكَايِنتِ رَبِينَا لَمَّا جَآءَ تُنَاَّرِبُنَا أَفْرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ الْمُلَاُّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِلمُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٧٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْكُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدَّ أَخَذُنَّا وَالْ فِرْعَوْنَ بِٱلسِينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ السَّ

فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيٌّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالِيَةٍ لِتَسْتَحَوَنَا بِهَافَمَا نَحُنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٠٠) ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ مَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ اللَّهُ الْكُسَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَالِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أُولًا فَأَنْقَمْنَ مِنْهُمْ فَغَرَقَتُهُمْ فِي ٱلْمِيمِ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُوا بِثَينِنا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَأَوْرَثْنَ ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَكْذَ فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمِّرْنَا مَا كَاكَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُكُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآَا

وَجَوْزُمَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لِّنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَنَوْلًا عِ مُنَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهِمَا وَهُو فَضَّنَكُمْ عَلَى الْعَنْكُمِينَ الْأَلَّ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا ۗ وَلَمَّا جَأَةَ مُوسَىٰ لِعِيقَٰ لِنَا وَكُلِّمَهُ. رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّمَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَىنِيَّ فَلَمَّا بَجَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ اللَّ

عجمل الاستروحل الأفقال الدعاء واستدار لتحقون قيلة الاعدام حي الاستداد علي مسا

قَ لَ يَنْمُوسَينَ إِنِّي صَطْعَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَ تَيْتُكُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنْبَدَ لُهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مَنْ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَاينِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَكْرُواْ كُلُّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِمُا يَكِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِنَيْنَا وَلِقَاآهِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَنْلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠٠ وَلَنَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ه سعاه ضه تحصی ۵۰ مشات ۱۰ مسماد لله شقیده ۵۰ مدن . الله وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا

هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيّ أُصِيبْ بِهِ عِمَنْ أَسُكَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكُتُبُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنْ لِنَا يُؤْمِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأَمِي آلَٰذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَنتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَلَ قُلُمُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكِلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ إِنَّ ا وَمِن قَوْ مِر مُوسَىٰ أُمَّةً بَهْ ذُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْلِي لُونَ ﴿١٥٠

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَّبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ ٱخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُوبِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّيِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَكَذَالِكَ عَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيكُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٠٠٠) وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَّا فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَوٌ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبَّلُ وَإِيِّنَيَّ أَثْمُ لِكُنَا مِافَعَلُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تَضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (٥٠٠)

وَقَطُّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّاْ وَقُوحَيْسَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَىلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْـهُ ٱثَّنْتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَلِمَ كُنَّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمَّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنْرَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزْقَنَ حَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرَ لَكُمْ خَطِيَّتَةِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ فَبَـٰذَٰلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحُـر إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِـمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَهِيتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴿

ه افغان الدعاء و بسيده لتعلقوا

۵ منطاب سه سو وجن ۱۵ افغال الله عر وجل

سماء الله الحسني
 اسماء الله القبيدة

وَإِذْ قَالَتْ أَمُّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمَّا أَللَهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَنَّهُمْ يَنْقُونَ اللهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَحَذَٰذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيْيِسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ عَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنَّهُ قُلْمَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَسِعِينَ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ الْإِلَىٰ وَقَطَعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَا مَا مِّأَيِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْخُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مِّيثَنَّى ٱلْكِتَنِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

----

بنداء تبه لحمض
 اسماء لله مقيدة

الزالقطع

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْتَهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُوا مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنظُهُ ورِهِرٌ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بِكَيْ شَهِدُنَاۤ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَنْذَاغَنِفِلِينَ ١٠٠٠ أَو نُقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا دُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَّا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهِ وَكُذَٰلِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ رَرْجِعُونَ الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَ تَيْنَهُ عَايِئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ۖ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ: أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتَّ ذَّالِكَ مَثَـلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِنِنَاْ فَأُ فَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايِكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَّ كَانُواْيَظُلِمُونَ ﴿ ٧٧٠ مَن مَهِ لِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِيُّ وَمَن يُصِّلِلَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِّخِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمَّ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعَيْنُ لَا يُتِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُّ ءَاذَانُ لَآيسَمُعُونَ مِهَا أَوْلَيْكَ كَأُلاَ تَعْكِمِ بَلْ هُمَّ أَصَلُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ اللَّهِ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْ إِنَّ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْمَنَّ وَمِمَّنْ خَلَقَ ٱلْمَنَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ۖ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِلِنِنَا سَسَنتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللَّهِ الْوَكَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَايِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيَّءٍ وَأَنْ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ أَجَلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعَدُهُ، يُؤْمِنُونَ الْهُ مَن يُصْدِل أَلْمُهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ كَيْ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجِلِّهَا لِوَقْنهَاۤ إِلَّاهُوۡ تُقَلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنُّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُللِّهِ وَلَكِكنَّأَ كَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَهُمَّا

175

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي مَزَلَ ٱلْكِئْبَ وَهُوَ مَوَكًى ٱلصَّلِحِينَ "إِنَّا وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْفُدَىٰلايسَمَعُو وَتَرَدَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِلَّهُ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْزُةُ فَأَسْتَعِدُ بِأَلْلَهِ إِنَّهُۥسَمِيعٌ عَلِيعٌ آنَ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ تُذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ ٣٠ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي الْغَيْثُكُمْ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لُؤَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُةُ لِْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْمَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ وَأَذَكُر رِّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوِّلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بُلْك لَايَسْتَكُمْرُونَ عَنْعِبَادَيْهِ ، وَيُسَيِّحُونَهُ ، وَلَهُ يَسْتُجُدُونَ ﴿ أَنَّ لَا اللَّهِ الْ

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوَّمِ بُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَنَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَ ۖ فَلَمَّا تَعَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِۦْفَلَمَّا أَثْقَلُت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴿١٩٠٠ فَلَمَّآ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكًا ٓءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَا فَتَعَلَىٰ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُّقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايسَتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصَّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُرُ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنْمِتُونَ آلاً إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَلَهُمَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَةً لَهُمْ أَعْيُنَّ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ شُرِّكِيدُونِ فَلَانُنظِرُونِ ﴿١٩٠

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ



: صفاتًا الله عز وحل (+ أهنان الله عز وجل - الهال الله عز وحل (+ سجاء ومصات والأ ه اسماء الله العسس • اسماء الله القيدة

يف بَرَيْزَالُالُونَ فِيرُدُ

فين التنوي

14

## DESINE DE

## مَّ النَّهُ الرُّحْمِ الرِّحِبِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَنا اوَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* أَكَنِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزُفَنَّهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللَّهُ كُمَآ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُجِيدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلظَّابِفَكَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَنُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧ ليُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُيْطِلَ ٱلْبَيْطِلَ وَلُوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠

ه آهان الدعاء والسمية التجفول ما سيال الدعاء السياد

ە صفات ئىدغىرۇخى « غەن سالىم خى ه اسعاد الله الحصص • اسعاد الله القيمة

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْنَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِذُكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ أَنَّ وَمَاجَعَكُ أَلَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يُعَتِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً لِيُطْهَرَكُم بِهِ وَيُدَّهِبَ عَنكُرُ رِجْزُ ٱلشَّيْطَيْنِ وَلِيرِّبِ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُشِيّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْهِكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ فَثَبْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ أَلْنَادِ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّامُتَحَرَّفَا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّ بِكَآءَ بِغَضَبٍ مِّرِ، ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُجَهَنَّمُ وَبِثْسَرَ

144

مُسْلَمِنُ لِلْأَلْمَالُونَ فِي مِنْ مُلِلْا هِيَّالِهِ مَا مُلِمِنَا لِلْهِيَّالِ مَا لِمُلْالِمِينَا

<u>فين البيني</u>

بالناللقتحة

فَلَمَّ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ ٱللَّهَ قَدْمُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ ۖ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُسْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كُيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١٩) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَآءَكُمُ ٱلْفَــتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْنَعُدُ وَلَن تُغُنِيَ عَنكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥُولَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَحِعْنَاوَهُمُ لَايَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٠٠ وَلَوْعَهِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونِ ٢٠٠٠ يَكَأَيُّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ } إلَيْهِ غُمَّتُمُونَ ٤ وَاتَّـقُواْفِتْنَةً لَانْصِينَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مُ خَاصَيةً وَأَعْلَمُوا أَنَ اللهُ شَكِيدُ الْعِقَابِ

أقال الدعاء والسيام للمعفول
 عام مسالة بالإمام عرضه

لخستى « محات الله عروجل القيمة « افعال البه عروجن

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَلَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ عَاوَىكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَدَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيْبَنْتِ لَعَلَّكُمْ مَّشَكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَلَنَيَكُمْ وَأَنتُمْ تَعَـلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥأَجُّرُ عَظِيدٌ ۗ ٤٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوا ٱمَّلَهُ يَجْعَل لَّكُمْ فُرِّقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠٠٠) وَإِذْ يَمَّكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ الزَّرُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُكَ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنْذَاۤ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ أُواًتْيِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِنُعَدِجُهُ وأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ أَنَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ الآيَ

نى • مقاناً الفاعر وجل • القبال الدعاء واستد 1- • فقال عديد حل • سجاء الشعاب با

أسماء الله الحسش
 أسماء بله تقيدة

اللَّهُ وَالْمَلَمُوا أَنَّمَا غَيِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُدِّرِينَ وَٱلْمِتَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُومَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ " إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَنْكِن لِيَقَضَى أَلِلَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ ١٠٠ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْنِكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَئَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ مَعِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ثَا وَإِذْ يْرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْشُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَيِّنُكُمْ فِي أَغَيُّنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ النُّكُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَ لَقِيتُمْ فِتُ لَّهُ فَأَثْبَتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْبِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ (1)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيـَآءَهُۥ ۚ إِنَّ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبِينِ إِلَّا مُكَانَةً وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ لَيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيْرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ١٠٠ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَـنتَهُواْ يُعْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّى لَاتَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، يِلِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "اللَّهُ وَإِن نُولُواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلُنكُمِّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ 🖖

الإالكاثير

وَأَطِيعُواْ أَلِنَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطُّرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَايَعَمَلُونَ مُحِيطٌ ٧٤ وَإِذْ زُيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَ ، ثِمِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنْ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ ۞ ۚ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَنَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَيْمِكُةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُنَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ طَمَّ لِلْعَبِيدِ الْآُنَّ لَيْسَ طَمَّ لِلْعَبِيدِ الْآُنَّ كُدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ثُمَّكُفُرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ حَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَدًّا يِعْمَةً أَنْفَ مَاعَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ كَالَّهِ عَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كُذُّبُواْ يِحَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْمَكُمُهُ بِذُنُوبِهِ مُ وَأَغَرُقُا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَيْلِمِينَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🚳 ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدُهُمْ فِحُنِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنْقُونَ ﴿ أَنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرَّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَحِتُ ٱلْخَآبِنِينَ الله وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَكَفَرُوا سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللَّهُ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْطُلُمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِن جَنَّحُو لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ الْمُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن الْأَسْرَى إِن بِصَلْمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْنِكُمْ خَيْرًا مِيمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٠٠ وَإِن يُرِيدُوا خِيالنَّكَ فَقَدْ خَالُوا ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ فَأَمَّكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَّاهُ بَعْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْــتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ وَأُللَّهُ بِمَانَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآةُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ أُسِّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَكُمْ مَّغْمِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠

وَإِن يُربِدُوا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدُك بِنَصْرِهِ وَيَا لَمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوَ أَنْفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهِ يَثَالُتُهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضٍ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَايَٰنَّ وَإِن يَكُن مِّنكَّمُ مِّاٰتُكُّ يَغْلِبُواْ أَلْفُا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوَّهُ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكْنَ خَفْفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفَأَفَإِن يكُن مِّنكُمْ مِّالْلَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتَنَيِّزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ أَنَّ مَا كَالَ لِنَيِّ أَن يَكُوذَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠٠ لَّوْلَا كِنَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَالُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّ

أفعال الدعاء والسندة للمفعول
 سماء وصحات و فعال سقيه

له الحسمي - 4 منفات الله عز وجل له القيدة - 9 «فال النه عز وجل الزالعظر

الموكة التوثقيم

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِي ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ( `` فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَذَاذٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحُجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيدِ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْئًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

الأمال الدعاء والسندة المعمول
 سحاء وصحات م كابال است.

معان الله عروجل
 افعال له عروجل

IAV

ه أسمام الله الحسمي 9-اسمام الله الكيمة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمُ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَنسِقُونَ (١٠) أَشْتَرَوا إِعَايِنتِ أَللَّهِ ثُمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّوا عَنسَبِيلِهِ عِلِيَا يَهُمُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 💮 فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَنَامُواْ ٱلصَّنَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ لِقَوِّمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن تَّكُثُوَّا أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوّا أَسِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَهَمَّا نَّكَ ثُوَّا أَيْمَا نَهُمْ وَهَمُّو بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغَشَّوْنَهُمْ فَأُلِّلَهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَّوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ (١٣)

> غروجل « أفقال الدعاء والسفية للمفقول عروجل « سجاء ومهاد و فعال مهنه

ە اسمام الله الحملى • اسماء الله القيدة

مُوهُمْ يُعَدِّنَهُمُ أَلِلَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَضْرُكُمْ عَيَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قُوْمِ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَبُنْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُرَّرَبَتُوثُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمُ الله الرَّحَسِبْتُمْ أَن تُنْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنِهِ بِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُّرْ أَوْلَتِهِكَ حَيِظَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَا لَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا مُعِدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ ١١١ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُولِيمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنكَ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَايْرُونَ (١٠)

يْسَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهُ نَعِيهُ مُقِيهُ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَندًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابِلَآؤُكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأِزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُةُ تَخْشُونَكُسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوُّ نَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ، فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُنْسِقِينَ ۞ لَقَدْ صَرَكُهُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمٌّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهِ ثُمَّ أَزْلَاللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَوْ تَرُوهَ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ٢

ثُمَّ يَنُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَثَ أَو ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُنُ فَلَا يَقْرَنُواْ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَدُا وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْدَلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَإِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ قَنْنِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَابُ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزِّيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنْ يَرُّابُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِم مَّ يُضَاهِ وُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ فَاللَّهُ مُ أَنَّهُ أَنَّكَ يُؤُفَكُونَ ﴿ اللَّهُ ٱتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّن مَرْيكمَ وَمَآ أُمِـرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُـدُوۤاْ إِلَنَهَا وَحِـدًا لَا إِلَىٰهُ إِلَّاهُوَ سُبُحَنِنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواْ هِمْ وَبِأَبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن بُنِد نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ٣٠ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِإِلَّهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيَطْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِو وَلُو كُرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهُ عَالَيْهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهُ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلَّفِظَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَنَابِ أَلِيدٍ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوِّكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰنَذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَ اللَّهُ إِنَّاعِلَةً ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ أُلِيهِ يَوْمَ خَنَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُّ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْأَنُّ أَلَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ

الزالعتار

الزالعتار

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ: ﴿ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِ أَيْضَالٌ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ أَمَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُ مُرْسُوَّهُ أَعْمَى بِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَ يُهْرِينَ ٣٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِنِ ٱلْأَخِيرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَدِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِن قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَا وَأَلَقَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلَّفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَلَحِهِ وَلا تَعَسَزَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَسَرَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهُمَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَكُرُوا ٱلسُّفَالَيُّ

كِلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أُواُللَّهُ عَنِ بِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِ بِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

ە اقعال الدىدە واسىمدا ئىمغىمول « سىماد وجىلىاڭ داخلال سىمدۇ

الحسي « معات الله عروجل القينة « افعال النه عروجي

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَلِهِ لَـُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَهَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَكَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقُةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوِ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَّجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّى يَنْبَايُّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَعَدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ مُلِّقِينَ " إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْمَابَتْ قُلُوبُهُ مْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُو أَرَادُوا ٱلْخُــرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِره ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَنْطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَدِينِ ﴿ إِنَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبِغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنَعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمً إِلَا لَظَ لِمِينَ اللَّهُ

ه أفعال الذعاء والسندة بتمعمور • سيده دوسات و فعال مشيد

معات الله عروجل
 اهاز الله عروجل

أسباء الله الحسين
 اسماء الله القيدة

لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتَ نَدَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَعْدِينَ مُصِيبَةُ يُكُولُوا فَدُ أَخَذَنَا أَمَرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُو وَّهُمَّ فَيرِحُونَ أَنَّ قُلُ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰكَأَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـنَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ عُلْهَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمْ أَللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ا أَوْ بِأَيْدِينَاۚ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ ۚ قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنفَسِّ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَنسِقِينَ اللَّهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَلَتُهُمْ أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَنرِهُونَ ١٠٠٠

> ده الله محملي . « مثلاث الله عزد حل . « القبل الدعاء والسمدة المعقفون. و البله القبيلية . « الله السباب اللهان مسجد

فَلَا تُعْجِنَكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَنْدُهُمْ إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِعُدِيَّ بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُورٌ وَلَكِكَنَّهُمُ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ آنَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَعَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَانَهُمُ أَلَّهُ ورَسُولُهُ، وقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ 🕚 🏶 إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ غَرَاء وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَّهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُّ خَكِيرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاتُ ٱللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ه أفدال الدعاء والمنتداد للمعقول

س**ماء آلت تحصي - 4** صفات به عرو معادالله تقييم - 4 مدر عدس -

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أمَوالًا وَأُولَٰكُ أَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِعَلَىٰقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِعَلَىٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخُلَاقِهِمْ وَخُصَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُوٓ أَأُولَتِيكَ حَيطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِدَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ أَلَوْيَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدَّيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَطْمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْ مُ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآا أَبُعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكّر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلنَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ لَنَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَٰ لَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَلِّيمَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنِّ وَرَضُوانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ اللَّ

يَعْلِفُوكَ بِأُللِّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرُسُولُهُ وَأَنْ لَهُ مَارٌ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِرْقُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ﴿ وَكَبِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُرُ إِنَّا مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأُللَّهِ وَءَايناهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمَّ تَسَّتَهُزِءُونَ 💇 لَاتَعَنَّذِرُواْقَدَّكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَعْفَ عَن طَ آيِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَاذِبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ حِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرُ وَيَتْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ١٧ وَعَدَاللَّهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

الزالعثير

وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِأَسَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَنِهِمِرُ وَهَمُّوا بِمَا لَدَّيْنَا لُو أَوْمَا نَقَهُمَوا إِلَّا أَنْ أَعْنَى نَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُعَ ۗ وَإِن يَسْتُولُواْ يُعَدِّبَهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَاللَّهُ لَـ إِنْ عَاتَمْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّيْلِحِينَ (vo) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِّن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُولُواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ وَأَعْقَاهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يِلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخُلَفُوا اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ﴿ ١٧٧ اللَّهِ يَعْلَمُواْ أَبُّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجُونِهُمْ وَأَبُّ ٱللَّهَ عَلَّامُ

يِّنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ

ە افغال الدىدوللسندە بلىغفون « بېنىدە ويىتياڭ ودفغال مېلىد

۵ مطات الله غز وحل ۵ عمل البه غز وحل

أسجاء الله الحسين
 ه اصحاء الله القييدة

ٱسْتَغْفِرُ هُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرُ هُمُ إِن شَنْتَغْفِرُ هُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَنَن بِعُهِ ٱللَّهُ لَمُّمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهُدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَنفَ رَسُولِ أُنَّهِ وَكَرَهُوۤ أَ أَن يُجَامِدُواْ بِأَمْوَالِيدُ وَٱنفُسِمِ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ﴿ ۖ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٠٠ فَإِن زَحَعَثَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَءْذَنُوكَ لِلَّحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقَعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللَّهُ ۗ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَائَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِيَّةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُللِّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَاتُعْجِبُكَ أَمُوكُمُ مُ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ مِنْ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ إِلَّهُ ۗ

> ساه ليه الجنسي - « مقات الله عروجل - « القبل الدعاء والسلم بلمغفول ساء الله القليدة - « المثال الله عروجي - « سعياء وسياناً و عميل مجده

ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

إِلَّاجُهَدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ ثُمَّةُ مِنْهُمُ وَفَكُمْ عَذَا بُأَلِيمُ الْمُ

الزرالي الكاثير

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُٰبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٧٠٠ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِيكَ لَمُعُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لله ورَسُولَهُ مُسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ ٱلِيعُ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيعٌ (اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايِجِـدُواْ مَايُنفِقُونَ 😗 🧇 إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغَيْنِيَآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ

بَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُثُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشُّهَ لَدَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُو عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَنَهُ مُ جَهَنَّمُ جَـ زَآءٌ بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَا يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ (١١) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُ فُرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدُرُ أَلَا يَعْلَمُو حُدُودَ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧١) وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْـَرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بَكُو ٱلدُّوَابَرَ عَلَيْهِ مِ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ فِأَللَّهِ وَٱلْمَيْوَمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّاخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوبَ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَ قُرْبَاً

مَعَ ٱلْحُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُرَلَا يَعْلَمُونَ ٣

سُورَةُ البُوكِينِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُٰبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٧٠٠ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِيكَ لَمُعُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ لله ورَسُولَهُ مُسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ ٱلِيعُ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيعٌ (اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّايِجِـدُواْ مَايُنفِقُونَ 😗 🧇 إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغَيْنِيَآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُرَلَا يَعْلَمُونَ ٣

أقدال الدعاء والمسدة المفعول
 معاد وصعات والمال منفية

ە سىناتاتلە غاز ۋچل « اشتال الله غاز ۋچن

البعاد أنية بالسنى المعاد الله القييادُ

بَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُثُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشُّهَ لَدَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُو عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَنَهُ مُ جَهَنَّمُ جَـ زَآءٌ بِمَاكَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَا يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ (١١) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُ فُرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدُرُ أَلَا يَعْلَمُو حُدُودَ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧١) وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْـَرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بَكُو ٱلدُّوَابَرَ عَلَيْهِ مِ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ فِأَللَّهِ وَٱلْمَيْوَمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّاخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُوبَ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَ قُرْبَاً

أهمال الدعاء والتسدة لتعممول

معان الله عروجل معان الله عروجل

المادة لله المنتي الماد الله الفيندة

وَٱلسَّنبِهُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَادِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَّ لَمُتُمْ جَنَّاتِ تَجَــرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِفَاقِ لَانَعَلَمُهُمَّ ۗ يَحُنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَلِّهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَّى عَذَابٍ عَظِيم اللهِ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن بِنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَن أَل خُذْمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِذَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱسَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . وَيَأْخُدُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ للَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ((١٠٠٠) وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَارِي ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُوْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكِ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ يَنْ يَكُو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ للَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمُ اللَّهِ

« أهال التفادو السيد المعفول

ھ صفات کنه نفر جو • صفار الباسور جر

ا استاد الله بالمنتي المعاد الله الكيداد

استاه الله بالحصل ( المصادلة عراجل ( الأ استاه الله الليه ( = العمال الداعز وجل ( ال

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفَرِّبِهَا بَيْنَ ٱلْمُوْقِينِينَ وَإِرْصَادًا لِنَّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ اللهُ لَا لَقُدُ فِيهِ أَبِكُ الْمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴿ إِنَّ أَفَ مَنَّ أَسَّسَ ٱللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال عَلَى تَقَوْى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَسَ بُنْيَ لَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَادِ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنِّينُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِبِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ ﴿ إِنَّا أَلَكُ أَشَّتُهُ وَأُمُوا لِمُنْ أَلُّمُوا مِن اللَّهُ وَأَمُوا لَكُمْ بِأَتِّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَيِيلِ ٱللهِ فَيَقَّنُلُونَ وَنُقَ نَلُونَ ۚ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّ فِ ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلَّا بِحِيل وَٱلْقُدْرَءَانِ وَمَنَّ أُوْفَى بِعَهْدِهِ عِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِيَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۗ

عُالنَّالِيْمِ عَنْ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِينِ الْمُعِ

من الإخراء

مريف برميزالألوان

فير البيو

للناللقتحة

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيْحُونَ ٱلزَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُكَرِ وَٱلْخَذِفِظُونَ لِحُدُودِ مُنَّةً وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ لِسَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَكِّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعَدُّقُّ لِلَّهِ تَكِرّاً مِنْهُ إِنَّا إِبْرَهِي عَلَاقًا مُ كَلِيدً الله وَمَاكَاتَ ٱلله لِيْصِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُنِي لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عِلَي مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي ، وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ أُلَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيدِ ﴿ إِنَّ لُقَد تَّ بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ

بِمَا رَخُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْحِكَأُ

مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَرِلِيَ تُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ

ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ

ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلِمُمُ

مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ

عَن نَفْسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ

وَلَا عَغْمَصَ أُوفِ سَكِيلِ أُسِّهِ وَلَا يُطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ

ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ م

بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا عُطُعُونَ

وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَحْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَنَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ١١٦ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً

فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيسَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ

وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ السَّ

الَّرْ تِلْكَ ءَايِتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ ٱكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنْ أَوْحَيْمَنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِنَّ هَنذً لَسَنجِرُ مُّينِنُ ۗ ﴾ إِنَّ رَبِّكُمُ ُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ سُنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَدَّرْشِ يُدَنِرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِدْنِهِ ـ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَثُكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ عَرْجِعُكُمْ جَيِعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَّقَ ثُكَّ يُعِيدُهُ، لِبَحْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُو ٱلصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيدُ الْبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي حَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآةُ وَٱلۡقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَـٰلُمُواْ عَدُدُ ٱلسِّينِيرَا وٱلْحِسَابُ مَاحَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآكِيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ فِي ٱخْدِلَىٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ لْمَةُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ اللَّهُ

يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنَّهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ = إيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ (١١٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَرَادَ ثَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَانُواْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لايتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذُكَّرُونَ ۞ وَإِذَامَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلْ يَرَنَكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يزُّ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ لَ حَسْبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ نَوْلُواْ فَقُلَّ حَسْبِي ۖ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ لَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١) لليُؤكُّو يُولِينَ

ه أهدال استفاء والمساد المعقول

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنْفِلُونَ ۞ أُوْلَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِذَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُوا ٱلصَّنلِحَتِ يَهِّدِيهِ مَ رَبُّهُم بِايمَنهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِيجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ دَعُوبِهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أَسْتِعْجَالُهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجِكُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ ۚ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآيِمًا فَلَمَّا كُشُفْمَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّوْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَٰلِك رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٠٠ وَلَقَدُ أَهْمَكُنَ ٱلْقُـرُونَ مِن قَبَّلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰلِكَ بَحِرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِيفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

وَإِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱنْتِ بِقُرْءَ إِنِ غَيْرِهَ لَا ٓ أَوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبُدِّلُهُ مِن تِلْفَآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَيْ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لُوْسُاءَ اللهُ مَاتَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَسُكُمْ بِيِّهِ فَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ۚ أَفَكَا تَعْقِلُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظَامُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ عِ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاً عِشْفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَنَهُ وَنَعَنِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ۗ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمَّتُهُ وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْبِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَّ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ لَوُلَآ أَنزِلَ عَلَيَّهِ عَالِكَةٌ مِّنرَّبِّهِ عَفَقُلُ إِنَّمَا

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَّنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَـُرُّ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ أُللَّهِ مِنْ عَاصِيِّرٍ كَأَنُّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ ٧٠ وَيُومَ غَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَفُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَسَدُ وَشُرَكَآ قُكُمْ فَرَيْتَ بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِأُللَّهِ تَهيدُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَلَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ 🖱 هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّاَ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ٣٠٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا لَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أُنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)

وَإِذَا أَدْفَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَالِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (١٠) هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجُرِينَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنْجَيَّتَنَا مِنْ هَلَذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ مَنْشِئْكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُوك اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاكُمُاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَٱخْنَاطَ بِهِـ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا لِأَكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنَّعَلَمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَلَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّمَهُا مَّمُّرُهُ لَيُلًّا أَوْمُهَارًا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكُذَالِكَ نَفْصَلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ (1) وَٱللَّهُ يُدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْلَقِيمٍ ٥٠٠

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلُ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُ ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أُقُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَكَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ 💮 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ لُلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَّهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَّادُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ عِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْنُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ بَلْكُذَّ بُواْيِمَا لَمْ يُحِيطُواْ يِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥكَذَٰكِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ آَلُ وَمِنَّهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦوَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ<del>ْۦوَرَبُّكَ أَعْلَـمُ</del> بِٱلْمُفْسِدِينَ الْكُوَ إِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ مُرِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٤ وَمِنْهُم مَّن يَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ نُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمِّي وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَطْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكُنَّ ٱلتَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْتُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُوٓا إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بِيَّنَهُمْ قَدْحَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ فَأَوْ إِمَّا رُبِّنَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْمَوُنَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلُّوعَدُ إِن كَمْتُوصَدِقِينَ اللهِ عَلَى لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا سَهَ ءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيَكَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَكُم بِمِيءَ آلْكُنَّ وَقَدْكُنَّكُم بِهِ ـ تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ ٥ وَيَسْتَنْبِثُونَكَ آحَقَّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ '(vo

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّلَ نَفْسِ ظَنَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ ۗ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْفِسْطِ وَهُمُ لَا يُعْلَمُونَ (أَنَّ) أَلَآ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَءَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَانِيهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْفَي هُو يُحُي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِن زَبِّكُمْ وَشِفَاء لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدًى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَ هُمَتِهِ مَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُعُمِ مَّآ أَسْزَلَ **اللَّهُ لَكُمْ مِرْ لِ رِزْقِ** فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِ كَكُمْ أَمْرَعَلَى للَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَكَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ أَلِنَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (أَنَّ) وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يِغُ ثُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ 🕦

أَلَّا إِنَّ أَوْلِيآاًءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرَيْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَيِمَتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ فَوْلُهُمْ إِذَا ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَنَّ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّهِ مُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى حَعَلَ لَكُمُّ ٱلَّيْلَ لِتَسَّحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَّايَنتِ لِقَوَّمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ قَالُوا أَتَخَدُ أُمَّةٌ وَلَكَا سُبْحَننَهُ وهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُمَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بِهَنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْكَاذِبَ لَايُفَلِحُونَ اللَّهُ مَتَكُمُّ فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ إِلَيْمَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمٌّ نَّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيِكَفَرُونَ ﴿

« أقدال الدعاء والسندة المعمول

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَرَلايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُعَرَاقَضُوۤا

ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَكَنَّاوُهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنِينا ۖ فَأَنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَنْنَامِنُ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ

إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ فَإِن قَوَلَيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرَ إِنْ

فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِينِ قَبْلُ كَذَٰ لِكَ مَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّ ثُمَّ بَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ ، بِتَايَنِيْنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرَمِينَ (٧٠)

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَ إِنَّ هَنَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ أَنْقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٠ قَالُواۤ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوِّ مِنِينَ ﴿٧٧﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ (٧) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوكَ الله فَكَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ، وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩٠٠ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ،عَلَى خُونِ مِن فِرْعُونَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُمُ مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَ برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْمًا إِلَّى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ \* نَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطَّمِسْ عَلَى ٱمْوَلِهِمْ وَٱشۡدُدْعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْحَتَّىٰ يَرُوُ ٱلۡعَذَابُٱلْأَلِمَ ۗ ۗ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأُسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ (٥٠) ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ. بَغُيَّا وَعَدَّوًّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَنَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ ـ بَنُوٓا إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴿ ۚ ﴾ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ فَأَلْيُومَ نُسَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَيْثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْيِنَا لَغَلِفِلُونَ ٣٠٠ وَلَقَد بَوَأَنا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُ م مِّن ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ بِقَضِي بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ثُنَّ ۖ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِّمَّآ أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ فَسْءَلِ ٱلنَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۗ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذِّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اَنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَعْمُهُ إِلَىٰ حِينِ ١٩٠٤ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ النَّا فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلُّ فَٱنْفَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِبَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ لُنَجِى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنِحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (سُ ) قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِي شَكِّهِ مِن دِينِي فَكَرَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَنَوَفَّكُمُ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلبِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ أُلَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزَّقُهَا وَيَعْمُ مُسْلَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ أَ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْوُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَانَكَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنِ مَا يَحْبِسُهُۥٓ ٱلَّايِوۡمَ يَأْلِيهِمْ لَيۡسَ مَصَّرُوفًا عَنَّهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُوك (٥ وَلَهِنْ أَذَقْنَ ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ مَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ فَي وَلَ إِنْ أَذَقَكَ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُّرُ كَبِيرٌ ١١٠ فَلَعَلْكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاإِنَّ إِنِّي إِلِهِ ،صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 🖑

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن بُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ أَ يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۞ وَاتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْ حَتَّى بَعْكُم ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهُ

لَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَكِيشِيرٌ ۗ ۞ وَأَذِٱسۡتَغْفِرُواْ رُ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجُلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَهُ, وَإِن تَوَنَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كِيرِ ٣ أَنْ إِلَىٰ أَسِّهِ مَرَّجِعُكُرَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ أَ الْإِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ٱلْآحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ بِعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيحٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَّتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱسَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ السَّ فَ إِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِنْمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلَ أَنتُهِ مُّسْلِمُونَ اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِهَا وَهُرِّ فِهَا لاَيْحُمُونَ مَاصَنَعُواْفِيهَاوَبَنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ أَكَ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمَنَّ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَدَبُواْ عَلَىٰ رِبِّهِمَّ أَلَا لَعَـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ أُللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ هُمُكَفِرُونَ ١٠٠

أَوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَنَّعَفُ لَحُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰكِيكَ أَصْعَنْبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ (٣) ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَأَلَّاعُمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ثُمِّينَ ٥٠ أَنلَّانَعُبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيحِمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَانْرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْلَنَا وَمَا نَرَنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ بَلِّ نَظْئُكُمْ كَندِيِينَ اللهُ عَلَى يَقَوْمِ أَرَءَ يَنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَ سَنِي رَحْمَةً نْعِندِهِ مِفَعُيِّيتُ عَلَيْكُرُ أَنْلُرُمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَاكُنرِهُونَ ٢

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيِّ أَرَبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ﴿ أَنَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمَّ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ ﴿ ثُنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْدُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ وَلَاّ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ ٱعْيُنكُمْ لَن يُؤْنيَهُمُ **ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ**أَعَلَمُ بِمَا فِي ٱنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا يَكُنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْمِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٠ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٠٠ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِمِنَا وَلَا تُحْزَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ السَّ

أفقال الدعاء والمستدة المعقول
 حيث المعاد التار المساد

عندان ثبه غوا حل
 فهان غالم حر

امعاء لله بحسن
 اسماء لله بغيدة

فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعُ اللَّ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُ نَاوَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَاٱحِمْلَ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَمُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ هُوَقَالَ أُرْكَبُواْ فِهَايِسْ مِ ٱللَّهِ عَجْرِنهَاوَمُرْسَنهَا إِنَّارٌ بِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهِي تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَٱلْكَفِرِينَ (اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا عَلِي وَيَنْسَمَا هُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَفِيلَ بُعُدًا لِلْقُومِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ ، سَخِرُواْ

مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴿

أفدل الدعاء والسندة المفغول
 حب السنان على مساد

معام أنية بالحقى - 8 فيكنانا أنية بير إح معام الله بطيفة - 9 دان إنه بير ح

قَا َ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِلْحٍ فَالاَتَسْعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعَضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَشْكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُّ وَ إِلَّا تَغْمِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ يَنفُوحُ الهيط بسكنير مِنَّا وَبُرِّكُنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأَمَّهُ سَنُمُتِّعُهُمْ ثُمُّ يَمَشُّهُ مِ مِنَّاعَدَابٌ أَلِيعٌ ﴿ إِنَّ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاأَءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْذَا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴿ أَنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أُللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَكَنْفُوهِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَائْنُوَلُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَ ۚ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓءَ الِهَانِينَاعَن قَوْلِكَ وَمَا يَحْنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرُهٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِمَا بِسُوَءٌ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ أَ أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ـ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسَّقِيمٍ (٣٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَعُتُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْنَخِيفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَهُ أَمْرُنَا جُنِّنَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَعَنْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهِ ﴾ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِاليِّن رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَّآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلْابْعَدَالِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَيْحًا قَالَ يَكُفُّوهِ إَعْبُدُوا أَبُّنَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ هُو أَنشَا كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَ سْتَعْمَرَكُرْ فِهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوٓاْ إِلْيَةِ إِنَّ رَبِي قَرِيبُ مُجِيبُ (١٠) قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُّكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلُ هَلَاَ أَلْنُهُ لَا أَلْ نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللّ

سماء ومفات والعال سفية

أفعال الدعاء والمسدة لمعفول

ه منفات الله عروجل. • العال الله عا دحا

ه اسماء الله الكيني و اسماء الله القيدة

قَالَتْ يَنُونِلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٠ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُننُهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّاهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ فَ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضٌ عَنْ هَدَ آإِنَّهُ قَدْجَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنَّ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱمَّةَ وَلَا تُخَزُّونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ الله الله الله عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٠٠ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ ٣

> الله عزّ وجل = أفعال الدعاء والمسدد الله الدعاء وجد = المسدد المعادر والمسادة

سادة آلية عالمص العماد الله الصيدة

حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴿ أَهُ ۗ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِحِينَ بِبَعِيدٍ ٣٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُرٌ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْيُرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيَ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ

أَوْفُواْ ٱلۡمِكَيَالُ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۗ وَلَاتَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْسِيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ النَّاسَ أَشْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠

وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ١٠٠٠ وَيَعَوْمِ

فَلَمَّاجِكَآءَ أُمْرُنَاجَعِلْتَ عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي ٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشَرَقًّأَ

إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُّمَ إِن

كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رِّتِي وَررفَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُأَنَّ

نُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٥٨)

وَيَكَفُوهِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَافِقَ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَنلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودُ ( أَنَّ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُوۡلَارَهُٰطُكَ لُرَجَمۡنَكُ ۗ وَمَاۤ أَنْتُ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ (١٠) وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَنعِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَ كَنذِبُّ وَٱرْتَـقِنُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ رَفِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآةَ أَمْرُنَا حَيْنَنَا شُكَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخْذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنشِمِينَ (اللَّهُ كَأُن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كَمَابِعِدَتُ ثُـمُودُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِتَنَا وَسُلَّطَئِنِ ثَبِينٍ ﴿ إِنَّا ۗ إِلَىٰ فِيرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَّعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اللَّهِ

يُقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَيِبْشُ ٱلُورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَنذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِدُ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظُلُمُهُمْ وَلَكِن ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ قَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ (اللهُ) وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُدَرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيثُرُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ لِّيمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُومٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا تُؤَخِّرُهُ. إِلَّا لِأُجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنَّهُ مِّ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي َلْنَارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ْلْسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَا يُربِدُ لسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا سَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُودٍ ﴿

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَوُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّنقَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ال وَلَقَدْ ءَ تَيْنَ مُوسَى ٱلْكِتَنَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ الله وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ أَنَّ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّ إِنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا نَرْكُنُوۤ أَ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَءُثُمَّ لَانْتَصَرُونَ اللهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدِّهِ بِنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ أَلَيَّهَ لَا يُعِيعِ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنُ أَجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْمَآ أَتَرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهِ وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِنْهَاكَ ٱلْقُكْرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قَالَ يَبُنَى لَا نَقْصُصْ رُهُ يَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسَانِ عَدُّوٌّ مُّبِينٌ ٥ ۖ وَكُذَالِكَ يَحْسِكَ رَبُّكَ وَ نُعَيِّمْكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَ نُتِدُّ نِعْـ مَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَهَ عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّارَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنتُ لِلسَّابِلِينَ ٧٠ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ ٱقْنُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ، فَوْمًا صَلِحِينَ اللَّهُ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَا نُفْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَلْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَيعِلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى ثُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ. لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّتْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَكِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَيِيمُ وِنَ اللَّهُ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِحَمَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَامَزَ الْوِنَ مُغْتَلِفِينَ الله إلَّا مَن زَحِهُ رَيُّكُ وَلِلاَ إِلَّ حِلْفَهُمَّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمْلاَّنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٠٠) وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُتِيَّتُ بِهِ مِفْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ١٠٠٠ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ الله ويلَّه غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِواَلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لَّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكَ بِغَنِي عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣٠)

#### ( Carrier )

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ١٠٠٠ إِنَّا أِنَّ أَرْلُهُ قُرَّءَ انَّا عَرَبَيًّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا ۚ وْحَيْنَاۚ إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعَشَرُكُو كُياً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ رَأْتُنُّهُمْ لِي سَنجِدِينَ السَّا

فَكُمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَلَجْمُعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَوْحَمْا إِلَيْهِ لَتُنْيِّنَتُهُم بِأُمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (١٠) وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَهُكُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّيُّثُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُ كُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُولُهُ قَالَ يَكَبُشِّرَىٰ هَلَاا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٱشْتَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي مَثْوَنهُ عَسَيَّ أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَنَّا لِكِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَنَكِنَّ أَكَّثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بِلَغَ شُكَّةُهُ وَالَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأُوكَذَلِكَ أَخْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ أَنَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِصَّرفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِيدُ اللهِ مَا لَهِ مَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهَلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَنْذِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَهَا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْم عَن نَّفَسِهِ أَه قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَبِهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ ٢٠٠٠

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِأُلِّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠ يَنصَلحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ يَإِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَ آأَنتُمُ وَءَابِنَا وُّكُم مَّا أَرَلَ النَّهُ عَا مِن سُنطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ يُصَنِحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبِّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيهِ - فَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَنَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَّهُ ٱلشَّيْطُننُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَادِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُكُكتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِّ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءَ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعَبْرُونَ ٣

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَامَّتْ كُلُّ وَرْجِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُحْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبْرَنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَّهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ بِيِّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرْيِقُ (٣٠) قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدُ رَوَدِيُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْمَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلَ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴿ وَ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا يَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينِ ١٠٠٠ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنْهُ نِيَتْنَابِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّانَبَّأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَنَّنِي رَبِّي إِنِّ تَرَكْتُ مِلْهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَأَخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ اللَّ

أهمال الدعاء والمستدة للمعمول

﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ ۚ بِالسَّوَءِ إِلَّامَارَجِدَ ۗ ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ أَ بِالسَّوَءِ إِلَّامَارَجِدَ وَمَا أَبُرِيثُ فَفِي نِفِي أَنْ ٱللَّهُ اللَّهُ وَلِي بِفِي أَسْتَخْلِصَهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْنِي بِفِي أَسْتَخْلِصَهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْنِي بِفِي أَسْتَخْلِصَهُ

لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ قَالَ الْجَعَلْنِي عَلَى خُزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ الْجَعَلْنِي عَلَى خُزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَلِكَ

مَكِّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيتُ بَرَحْيَتِنَا مَن نَشَآهُ نُصِيتُ بَرَحْيَتِنَا مَن نَشَآهُ وَلا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَلاَجْرُ

ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠ وَجَاءَ إِخْوَةُ

يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠٠ وَلَمَّا

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَثْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ

أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَى اللَّهُ تَأْتُونِ بِهِ ع فَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَائْقَ رَبُونِ ﴿ فَالُواْسَنُرُ وَدُعَنَهُ أَبَاهُ

وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِلْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ آإِذَا ٱنقَكَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ

اللهُ فَنَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لُحَلِفِظُونَ ٣

السفاد ألمه المحتى - 8 منطبة الله غاز وجل المعاد الله المعيدة - 9 مدل المحاد الله

قَالُوٓا أَضْغَنْثُ أَحْلَنْهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ( اللَّهُ الْمُحْلَمِ بِعَلِمِينَ ( اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّال وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخُرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَ عَالَ اللَّهِ مَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّاقَلِيلَامِّمَانَأَ كُلُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِكَادُيًّا كُلْنَ مَاقَدُّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّكُلْهُ مَا بَالَ ٱلسِّنُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلُبَ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلِيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدَتُّهُ، عَن نَّفْسِهِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٥) وَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِيَ لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَٱلْغُنَّايِنِينَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَٱلْغُنَّا يِنِينَ ﴿ وَأَن

ه أهال سعادوالسند لتخفول به اسماء وصفات والمال سنية ه ستاب الله عز اجل. « اهمال الله عزّ اجل أسماء أبناه بالمعنى
 أسماء ألله الأميدا

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن فَيْلِّ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ \* وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَالِهِ وَ يَضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهَلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنَ أُرْسِيلَهُ, مَعَكُمٌ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْلُنَّنِي بِهِ = إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ اللهُ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرَّقَةٌ وَمَا آُغَنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّالِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٧٣ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أُلِلِّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَنْمَنَـٰهُ وَلَنكِنَّ أَكَّةً ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أُخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠]

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِقُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ فَأَلُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَالِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ - حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ ، زَعِيثُ ﴿ ثَلُكُ قَالُواْ مَأْلِلُهِ لَقَدْ عَلِمَتُ مِ مَّاجِتُنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـُ رِقِينَ ﴿٣٧﴾ قَالُواْ فَمَاجَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿١٧ ۖ قَالُواْجَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَعْرَى ٱلظَّالِمِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَا حُرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيلُهِ كُذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأَخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَأَةً وَفَوْقَ كُنِ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ ١٠ اللَّهُ إِنَّ الْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَّا وَأُنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَباً شَيْخًا كَبِيرً

قَالَ مَعَـَاذَ أُللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَٰ لِمُونَ ٧٧٪ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّآ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ الله ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَفَّهُلْنَافِيهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونِكَ ﴿ ثُمَّ ۚ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابُرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْنِيني بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأْلَلُهِ تَفْ تَؤُاْ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيِّي وَحُرْنِيَ إِلَى أُلَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ۗ أَنَّهِ

ه العال الماءوالسناد الجمعول

ه صفات الله عز دجل ه صفال الله عز احل

9 امتاء آلية الاستى 9 اسمأة آلته المينة

يَنَبِنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ الْكَايُايْتُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الإله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَرْبِرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِتْنَا بِبِضَلِعَةٍ مُّرْجَلَةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِذُ ٱللَّهَ يَحِزَى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلَّتُمُ بيُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنْذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِبعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنُّ قَالُواْ تَـالُكُو لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْتَ عَالَيْتُ عَالَيْتُ عَا وَإِن كُنَّالَخُ طِئِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَب أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ عِنَ قَالُواْ تَأْسِياِتَكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (0)

أفلال الدعاء والمحدد التعفول
 مدت تعديد يك المحدد

ه مصاب البه غر وحل ه عمل عديد بر وحي

عادة الله بالمندى
 عادة الله بشيدة

وَمَاتَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُوالِّكُ لِلْكَالُمِينَ وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَفَأَمِسُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قَلَ هَاذِهِ-سَيِيلِي أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِي ٱلْقُرُكَّ أَفَلَمٌ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً أَفَلَا تَعْمَقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْئُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَسَاءً وَلَا يُرِدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيُّهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّشَيْءِ وَهُدَى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ أُسِّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦) قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُونِهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن سَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُونَ وِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبِّلُ قَدْ حَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَحَاءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعُ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّا رَبِّي لَطِيفُ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ مُهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١ ورَبِّ قَدْءَ نَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَنْمْتَبِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ 'لَحِقْني بِٱلصَّنلِحِينَ اللهِ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآ وَٱلْغَيّبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُونَ اللهُ وَمَآ أَكُ ثُرُالنَّ اسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ

وَيَسْتَعْمِ إِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّبِهِ \* إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧٠) ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ (أَنْ سَوَآءٌ مِنكُر مَّنَّ أَسَرًّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكُ مُنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَّفِهِ ـ يَعَفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ السَّاكِ ٱللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ وَإِذَآ رَ دَٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللَّهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشِينُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَبُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَثُّ وُهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ٣٠

وكوكة التعتال

المنوكة التعدي

الْمَرُّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبُّ وَٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقَّ وَلَنَكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَّ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى لُدَيْرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضُ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنَّهُ رَآوَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَّعٌ وَيَخِيلُ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٠) ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مَّ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجْمٌ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِيُّ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَتِيكَ أَصْعَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فَهَاخَلِدُونَ ﴿ أَ

ه اقتال الدعاء والسندد لتحفضول ⇒ سماء وعصات والعدل سعية

لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَيِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَّسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتَّاعُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيِّ ، وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اللَّهِ وَيِهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُّهَا وَظِلَنَالُهُم بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ فَأَنَّ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَحَلَّقِهِ فَلَسَّنِهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ اللَّهُ أَسَرُكُ مِنَ ٱلسَّمَايَ مَآءُ فَسَالَتَ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مِّثْلُهُ رُكَذَلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذَّهَبُ جُفَآ أَءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ ٧٠٠ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَهِمُ ٱلْحُسَنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُۥمَعَهُۥلَافُتُدُوْاْ بِهِ ۗ وُلَيِّكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَيٌّمُ وَبِشْ ٱلِلَّهَادُ اللَّهِ

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَىٰ إِنَّا لِلَّكُرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِيتُاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ مَا أَمْرَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآ وَجَهِ رَبٍّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَئِهَكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ الْسُّجَنَّتُ عَدْدِيَنْهُ ظُوْبُهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيِّنَتِمٍ مُ وَأُلْمَلَتِمِكُمُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ مَلَكُمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَي ٱلدَّادِ الله الله عن يَنقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَدَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَّدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ﴿ ۖ ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطَّمَعِ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ 💮

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَنَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُّ لِّتَتْلُوّاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ۚ وَحَيْمَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَرَبِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ يَلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأَيْثَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ أَلِلَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَاۤ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُالنَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحْمِفُ الَّهِ مِعَادَ اللَّ وَلَقَدِ السُّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ خَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمَّ تُنَيِّئُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظُنِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُـ ذُواْ عَنِ السَّبِيلُ وَمَن يُضِيلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَمُثُمَّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 📆

ه أهال لدعاء والسندة لمعقول

ه معال بله غز رحل مراهمال الله علا رحل

مده له عصص
 اسماه الله القيمة

هِ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَثْهَرُ ۗ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ، نَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعُضَهُ وَقُلَ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدُّعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ اللَّهُ اللَّهِ ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ١٠٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَنْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَنْنَا لَمُمُ أَزُوزَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ( اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ الل يَمْحُو ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُّ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ ﴿ اللَّهُ الْكِتَابِ ﴿ اللَّهُ وَ إِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا ذَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَفُّهُا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِةً . وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (اللَّهُ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَّهِ ٱلْمَكْرُجْمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَي ٱلدَّارِ الْأَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَلَا قُلِّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ (اللهِ

## المنوكة الراهيمة

اللَّهُ الرَّهُ مَنْ الرَّحِيهِ

لَرْ كِتَنْبُ أَمِلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلَمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَمِيدِ 🕦 ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَ وَيْلِلَّا لِلْكُلْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَادِيدٍ 🕜 ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّوبَ عَنسَبيل ٱللَّهِ وَتَبْغُونَهَاعِوَجًا أُوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا يِلِسَانِ قَوْمِهِ -لِيُسَيِّنَ أَمُّمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاَّهُ وَيَهْدِي مَن يَشَاآهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ كَ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكِيْنَ أَنِ أَخْسِجُ قَوْمَكَ مِنِ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ

= أفتال التعادوالسند للمعول

ه ميمات کنه نيز جو ۱۰ مان سامنو جي

للَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّي صَبَّادِ شَكُورِ \* فَ

استار آبته بالمبنى
 اسمار آبته المبيدار

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ آذْكُرُواْ نِعْمَدُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ عَالِ فِـرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ الْعَذَابِ وَيُدَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّةٌ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ۚ ١٠ وَإِذْ نَأَدُّ كَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَ نَكُمْ ۖ وَلَبِن كَفْرُمُ ۗ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ١٠٠٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُرُهِهِ مُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْهِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلُطُن مُّبينِ

أفدل الدعاء والسندة التعفول

ه سمات الله عروجل • اهمال الله عروجل

• سماء الله بشيده • سماء الله بشيده

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّابِشُرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَاكَاكَ لَنَآ أَن نَآ أَيْكُمُ بِسُلَطَكَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُجُلَنَآ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّكُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُ هِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّٰدِلِمِينِ ٣٠ وَلَنْسُوكِنَـنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهِ وَأَسْتَفُتَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبُّ ارِ عَنِيدٍ أَنَّ مِن وَزَايِدِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ ﴿ اللَّهِ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٌّ وَمِن وَرَآبِهِ ۽ عَذَابُ غَلِيظُ ۗ ﴿ مَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُرَكَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبِعِيدُ ﴿

ٱلَّذِيْرَ أَنِّ ٱللَّهَ صَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ أِن يَثَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (أَنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَيَرِزُواْ بِلِّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَأُو لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَكَ يُنَكِّمُ سَوَآةٌ عَلَيْكَ أَ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ " وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ ٱلْكَ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعُونُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآأَنْتُو بِمُصْرِخِكُ ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتْمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِحِينَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيدُ اللهُ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مَّ تَحِيَّنُهُمُ فِهَا سَلَامٌ ﴿ ثُنَّ ٱلْمُ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ لَاتَّحْتُ وَهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُذَ ٱلْأَصْنَامَ (٣٠) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رَّبِّنَاۚ إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🖤 رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَالَةِ ( أَنَّ الْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَّةِ اللَّهِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبِّكَ وَتَقَبُّلُ دُعَآء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِر لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَاتَحْسَبَكَ ٱللهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۗ أَنَّ

تُوْتِيَ أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يِتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِينِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اَلدَّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ وَيُضِلَّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِيمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٧٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدُّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْقَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوْبِئُسَ ٱلْقَـَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَلَدُ دَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ مُّـ قُلُّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴿ فَكُ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَدَفْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٦٠ أُلَّهُ أُلَّذِي خُلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَحَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَكُرُ اللَّ وَسَحَّرَ لُكُمْ لَشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَحَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ

# EHIEL COLLEGE

# بِنْ إِللَّهِ الرَّحِي

الرِّ قِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبُمَا يُودُّ لَّذِينَ كَفُرُواْ لُوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ذَرُهُمْ يَأْكُلُو وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ ٣ وَمَآ أَهْمَكُ مِنقَرْيَةٍ إِلَّا وَلِهَا كِنَابُ مَّعْلُومٌ ۗ ٢٠٠٠ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَاوَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ فَ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْ مَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ كُنُّ مَا نُنَرِلُ ٱلْمَلَتِ كُدَّ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحْتُنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسَّنَّهُ رَءُونَ ﴿ أَنَّ كَذَٰ لِكَ سَنَّكُ مُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِّي مُوقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِير ٣ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

> ت الله عز رجل • أشال الدعاروالسندة الم ال الله عز رجل • سباء رسمات و النار ه

استام آمة بالمطي
 اسمام آلمة الطيف

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَّفْهُمَّ وَأَفِّيدُتُهُمْ هَوَآهُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَحِكِ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَشَّيعِ َلرُّسُلُ أُوَلَمْ نَكُونُوَ ا أَفْسَمْتُم مِن فَبَـٰلُ مَا لَكُمُ مِّن زَوَالِ ﴿ ثَنَّ الْوَسَكُنْ تُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَنْ بِهِمْ وَضَرَنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ ( ) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُحْيِفَ وَعْلِيهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَوَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ١٠٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ سَرَابِيلُهُ مِ مِنقَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَحْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ۞ هَنَذَا بَلَكُمٌّ لِّلنَّاسِ وَلِيتُ نَذَرُواْ به ، وَلَيْعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَبِعِدُّ وَلِيذَّكُرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ نَ اللَّهُ وَا

ه أشال الدعاء والسندة للمقول

ه سفات الله عز رجل ۱۹ فعال الله عز رجل

# استاد آمه الاصفى # اسماد الله العبيداً قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِيَشَرِ خَلَقْنَهُ مِن صَلْعَكُ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ "آيَّ قَارَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ لَهَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ٣٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٠ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَعُويَنِنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَلَ هَنْذَاصِرَطُعَكَيَّ مُسْتَقِيدً اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ٣ لْمُاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُ فَعُسُومُ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١٠ الدُخُلُوهَ إِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ١٠ وَسَزَعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَى بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٠) ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَلَالِي

وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُّوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّنظِرِينَ ۚ الْ وَحَفِظْنَهَ مِنكُلِّ شَيْطَنِن رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَاكُ ثُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَهُ وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوْسِي وَ نُبْتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ اللَّ وَحَعَنَا لَكُمْ فِهِ مَعَيْشُ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ مِزَرْفِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزُهُ ﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠ ۗ وَأَرْسَنَاٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَكَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْفَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِخَدَرَنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي م وَنُبِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْ ٱلْمُسْتَعْضِرِينَ (اللهِ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ <sup>10</sup> وَلَقَدْ خَلَفَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنِلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَانَ خَلَفَنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ٧ۗ ﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَـُلِقٌ بَشَــَرًا مِّن صَلَّصَنْلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ إِنَّ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحي فَقَعُواْ لَهُ رَسَاجِدِينَ ﴿ ﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلَّهُمُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِعُلَنمٍ عَلِيمٍ ﴿ وَ اَلَا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْقَنْفِطِيكَ ﴿ فَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ (٥) قَالَ فَعَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهَ إِلَّاءَ اللَّوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ آلَ إِلَّا أَمْرَأْنَهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَالَمِنَ الْعَنْبِرِينَ (\* فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ (\* فَكَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ مُّنكَرُونَ ١٠ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأُتَّبِعُ أَذْبَئَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أُحَدُّ وَأَمْضُهُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ وَهَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنْ وُلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ عَ يَسْتَبْشِرُونَ ٧٧ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنْ وَأَنْقُواْ للَّهُ وَلَا تَعْذَرُونِ ١٠ قَالُواْ أُولُمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠

أفقار التفادو المسدم المحقول
 • اسماء وسمات و المال سمية

د مقال الله عز رجل

به اسماء الله القيدة - اسماء الله القيدة

قَالَ هَتَوُلآء بَنَاقِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ٧٠ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٧٤ فَأَخَدُتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧١ فَحَعَلْنَاعَلِيْهَ سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ } وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ فَ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّ يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧ ۗ وَإِنكَانَ أَصَّحَتُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰنِلِمِينَ ﴿٧٧ ۖ فَٱسْفَعَهُ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٣٪ وَلَقَدٌ كُذَّبَ أَصْحَلُبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَلَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُوْ اَيَنْجِتُونَ مِنَ الْجِيَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) ۚ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ مُ الْمُأَغِّنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّالِقِينَ الم وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِينَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْحَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزُورَكُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأَمْؤُمِنِينَ ﴿ ٥٠ ۖ وَقُلِّ إِنِّيتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُينِيثُ (أَنَّ كُمَا أَمْزُلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (أَنَّ النَّالَ النَّ

> ردجل = أفقال تدعاء والمبدد المقط حي العام المبدد على الم

8 فيضات الله نقر دجل 9- فقال الله نفر احل

اسفاد آباد بالسفی
 اسفاد الفیدد

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠٠ فَوَرَيْكَ لَسَّـ لَنَّ لَمَا لَهُمَـ أَجْمُعِينَ ﴿ ١١ ) عَمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ ١٣ فَأَصَدَعْ بِمَانَوْمُرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهِّزِءِ مِنَ ﴿ أَلَا لِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۖ اللَّهِ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنْكَ يَضِيتُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيْجِدِينَ ﴿ أَنَّ وَأَعْبُدُ رَبُّكُ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ الْ

### 1121111

اللهُ يُرِزُلُ الْمُلَتِيكُةُ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ وَلا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۚ صَوَّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ نَعُلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نَطْفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ أَ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَفَهَا لَكُمُ مِنِهَا دِفْءٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيِحُونَ وَحِينَ تَتُرَجُونَ ١

ه مطال الله غر وحل

سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمُاطُرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُوا مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبِسُونَهَا وَتَـرَكِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ

وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّةِ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ

ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيهٌ اللَّهُ وَٱلْفِيْلُ وَٱلْفِعَالَ

وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيدِلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَمُدَدِكُمُ

أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُمْرِمِّنْهُ

شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِكُرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ إِنَّ يُنْبِتُ لَكُمُّ

بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِنكُلِّ

ٱلتَّعَرَّتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْمَةً لِفَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ال

وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ

مُسَخَّرَثُ إِأَمْرِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اللهُ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا أَلُونَهُ إِنَ

فِى ذَلِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَدُّكُرُونَ ۚ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي

وأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَٱنْهَارًا وَسُهُلاً لْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَىٰ مَا وَعِلَىٰ مَا إِلَّا لَيْجُمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَكَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَعُلُو اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَالنَّهِ رُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۖ إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيِّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُّوتُ عَيْرًا لَّحْيَا أَءِ وَمَايَشُهُ مُرُوبَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يَحِبُ ٱلْمُسْتَكَمِّيرِينَ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَمَرَ لَرَبُّكُمْ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوۤاأَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ لَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَّافَ أَنلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقُوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ ن فَوْقهِ مْ وَأَتَّمَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

ە اھال الدعاء رائىسىد ئىممورل \* مەدر سامىد دىگار سىدا

معاند الله عز رجل
 معال الله عر يجل

a اسمام الله الجسمى □ اسمام الله القيمة

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْمِخْرَى ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ٣٠٠ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ مُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَٱدْخُلُوۤ ٱلْبُوۡبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ مَاذَآ أَمْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرآ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فِيهَا مَايِشَاءُونَ كُذَٰ لِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ الْوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ٱلْجَنَّةَ بِمَ كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ أَتُ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ وَمَاطِمِهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ آَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُرْءُونَ إِنَّا

افعال الدعاء والسندة لنمفعول
 اسماء استمال و فقال صفية

معمال الله غار وجل
 اهمال الله غار وجل

اسعاء ثله الحسق
 اسعاء ثله القيدة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ لِهِ عِن شَيْءٍ نُحَّنُ وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُسِينُ وَلَقَدْ مَعَنْمَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَ نِبُوا ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٠٠ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِ مِن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِمُنَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُوا كَندِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذًا أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّيامُواْ لَنُبَوَئِنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٠٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِّ إِنكُنتُ مُ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُو مُرَلِّنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ النص أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعُوفُوفَإِنَّا رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٧٠ أُولَمْ يَرَوْأُ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَكْفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يِبِّهِ وَهُوْ دَخِرُونَ ( وَيِلَّهِ يَسْجُدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَأَبَّةِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكَيْرُونَ ﴿ إِنَّ يَكَافُونَ رَبُّهُم مِن فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٤٠٠ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوا إِلَنهَيْنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهِبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْفُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنُرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُو بِرَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ٣٠٠

المال الماعر وجل

ी-पूर्वीर वीति होस्स 🖷

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفَنَهُ مَّ تَأْسُّهِ لَتُسْتَكُنُّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ شُبَحَنْنَفُولَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَابُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ثِيثَى بِهِ الْمُسِكُمُ وَعَلَى هُونِ أَمْرِيَدُسُهُدُ. فِي ٱلثِّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ <sup>ال</sup>َّهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ نُوْ خِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرُكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَيْكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١١١) وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَايِكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُ مُ ٱلْحُسْنَيَّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ إِنَّ تَأْتَبِهِ لَقَدُّ زُسَلْنَ آ إِلَىٰ أَسَعِمِن قَبِّلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ مِ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَحُمُ الَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللهِ)

وَاللَّهُ أَمْرُلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتَهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُوْفِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّ فِ بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَابِغَا لِلشَّدْرِبِينَ اللَّهُ اللَّ وَمِن تُمَرَّتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغَلِّ أَنِ ٱتَخِذِي مِنَ ٱلِجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ مُكَّلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْنُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنِلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُوَّتُوفَاكُمْ وَمِنكُرَمَّن مُرَّدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْشَيْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَبِيدُ قَدِينٌ (٧) وَلَلَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَ تُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ أَنْ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَنْفُسِكُو أَزَّوْجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَكَتِ أَفِياً لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِيعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ

وَٱلْأَرْضِ شَيْئَاوَلَايَسَـتَطِيعُونَ ﴿٣٣﴾ فَالاَتَضْرِيُواُ بِيَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَهُ وَأَنْتُو لَانَعْاَمُونَ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمُّلُوكًا لَا يُقَّدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَفْتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِيرًا وَجَهَّرًا هَلْ يَسْتُورُكُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ أَلَّكُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْاِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ

أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلْ عَلَىٰ مَوْلَىنهُ أَيْنَمَا يُوَجِهِهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرِ هَلَ يَسْتَوى هُوَ وَمَن

يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ

ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْثُرُ ٱلسَّبَاعَةِ إِلَّا كُلِّمْحِ ٱلْبَعْهِي

أَوْهُو أَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧ ۖ وَٱللَّهُ

خْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمَّهَا يِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ

اللهُ يُرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ

كُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكيتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَٱللَّهُ جَعَـ لَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَرَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْسَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنَا وَمُتَعَّا إِلَىٰ حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَنَقَ ظِلَنَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُنِثُّ يَعْمَتُهُ عَيَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا نِمَاعَلَيْك ٱلْبَلَاغُٱلْمُبِينُ (١٠٠٠) يَعْرِفُونَ لِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُـمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُوبَ اللَّهِ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّرُ لَا يُؤَدِّنَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلِا هُمْ يُسْتَعْنَبُود الله عَلَيْ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحِفُّ عَنْهُمْ وَلَاهَمْ يُنطَرُونَ ١٩٥٠ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشَّرَكُواْشُرَكَآءَ هُمَّ قَالُواْ رَبِّنَا هَنْؤُلَاءِ شُرَكَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ نِبُونَ ١٠٠٠ وَٱلْقُو إِلَى أَلِلَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ﴿

يُنْزُلُوا النِّيزَالُ

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَّ قَدُمُ الْعَدْ شُويَمَ وَبَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُرُ عَذَابُّ عَظِيدُ اللَّهِ اللَّهُ مَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌلُكُرُ إِن كُنتُدْ تَعَلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُرُ يِنفَا وَمَاعِنْدَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَنَحْيِينَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَ انُواْيِعْمَلُونَ ٧٧) فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأُلْلَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (١٠٠ إِنَّهُ الْسَلَهُ اسْلَطْنُ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّمُ السُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا رَنَّ لَ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْدَهُ بِمَا يُنْرِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَىٰ خَرَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُنَّبِدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ لِأَنَّا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَوَمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِ يدًّا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَحِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءَ وَسُرلًا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٥٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِينِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّمٌ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْا لَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوكَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَـٰلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ أَوْ يُبْيَانَ لَكُرْ يُومَ ٱلْقِيامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَحَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن

﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِدُلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّرُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا بْظُ مُوْكِ إِنَّا وَصَرَبَ ٱللَّهُ مُثَّلًّا قَرْبَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَدَاقَهَ ٱللَّهُ لِلَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَلَقَدُّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ السِّنَا فَكُلُواْ مِمَّارِزَقَكُمُ أَلِمَةُ حَلَىلًاطَيِّبً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٠) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلذَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - قَمَنِ ٱضَّطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُولٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَافَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظِمْنُهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشُرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنْذَا لِسَانٌ عَرَبِتٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ إِنَّهَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ (الله مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكَّرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنَّ بِأَلْإِيمَنِ وَلَنكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الله ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا بَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (سُ) أَوْلَيْك الَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمُّ وَأُوْلِئَيْكَ هُمُ ٱلْغَلَفِلُونَ ﴿ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكُ لِلْذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَـنُواْ ثُـمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ

# TIENI SA

شَبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِبُرِيَهُ مِنْ ءَايَكِنَأَ إِنَّهُ وَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَحَعَلَنْهُ هُدُى لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٣ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَ ۚ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدَّأُولَنَهُمَا بَعَتْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامًفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمْ ٱلْكَرَّهُ ٱلْكَرَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُوالِ وَيَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرُنَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِدَا جَآءَ وَعْدُٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَّتُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخُنُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَتِّبِيرًا ﴿ ﴾

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِحَهَلَةِثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَكَاكَ أَمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ حِنْبُهُ وَهُدَنَّهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَ تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أُوْحَيْمَ إِلَيْكَ أَنِ أَنِّعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفِّوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيحَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّ الدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِمَن ضَلَّعَ سَبِيلِةِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمُ بِهِ يُولِيَانِ صَبَرْتُمُ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ اللَّهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُّكُرُونَ اللهُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّ لَّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ اللَّهِ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَثَءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لُهُ بَجَهَنَّمَ يُصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْيُهُ مِمَّشَكُورًا ١٠٠ كُلَّانُمِذُ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْعَطَآءِ رَيْكُ وَمَاكَانَ عَطَاءً رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفُ فَضَّلْنَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُدَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا اللهُ اللَّهِ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا هَاءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١٠٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا اللهِ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُم إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرُ فِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا ١٠٠٠

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْمَكُمُ ۚ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّنلِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا الْ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْنَدْنَا لَهُمْ عَدَّابًا أَلِيمًا (١) وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُۥ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَجَعَلَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايةَ ٱلَّيلِ وَجَعَلْنَاءَاية النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَــُدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا ﴿ اللَّهِ وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْرَمَّلُهُ طَكَيْرَهُ وَفِي عُنْقِهِ - وَنَحْزِجُ لَهُ رَبُومٌ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ ثُنَّا ۗ ٱقْرَأُ كِنْبَكَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِيةً وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ١٥٠ وَإِذَا أَرْدَدُ أَنْ مُبِيكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْمَهَ تَدْمِيرًا ١٣٠ وَكُمْ أَهْ كَمَا مِنَ لْقُرُّونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكَفَىٰ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۗ لَكُ

خِطْئَ كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِسَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَتْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن فَيْلِ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ عَسُلُطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي قَيْل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ عَسُلُطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي

ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِهِ إِلَّا بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبِلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَكانَ مَسْتُولًا اللهِ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِلُ الْمُسْتَقِيمُ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَأْ وِيلًا الْمَ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُقَادَكُلُ أَوْلَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٠٠

وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن بَنْلُغَ

ٱلْجِبَالَ طُولَا ١٠٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيْكِ مَكْرُوهَا ١٠٠

أشال المعادوالسنة المنفول
 سماء وسمات و لشال سملة

الله عر رجل الله عر رجل الله عر رجل الله عر رجل

= اسماء الله القيدة

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَلُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ١٠٠ فَأَصْفَنَكُو رَبُّكُ بِٱلْبَيْنِينَ وَٱتَّغَدَمِنَٱلْمَلَيْهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُولَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا " عَلَيْ وَلَقَدْ صَرَّفَ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْ قُللُّو كَانَ مَعَهُ: ءَالِهَ أَهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَّنَعَوُّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الكُ اللُّهُ وَنَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللَّهُ تُسْيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَهَٰدِهِ ، وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْأُنَّ وَجَعِنْ عَلَى قُلُومِهُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحَدُهُۥ وَلَوَّا عَلَىٓ أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُوراً (اللهُ نَعُنُ أَعْمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِء إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اللَّهُ ٱنظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ الْ

ه أهنال الدعاء والسندة السمعول

ممان الله عروجل
 انجال الله عروجل

اسمام الله الحسمى
 اسمام الله بشيده

وَمَامَعَتْ أَنْ نُرْسِنَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَدَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَ نِسَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَا رُسِنُ بِٱلْأَيكتِ إِلَّا يَخُويِفُ الْآَثُ وَإِذْ قُنَدَ لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ جَعَنْ ٱلرُّءْيَا ٱلَّبِيِّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَعُونَةُ فِ ٱلْقُرْءَانَ وَمُخَوَفَهُمْ فَكَايَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَّا كِيرًا ﴿ إِلَّا طُغْيَنَّا كِيرًا وَإِذْ قَلْنَ لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيئًا ﴿ [1] قَالَ ثُرَءَ يَنْكَ هَلَدُاٱلَّذِي كَرَّمْتُ عَلَىٰ لَهِنْ أَخْرَنَى إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَيِنَكُنَّ ذُرَّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ فَلَ ٱذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا وَكُوْجَزاءَ مُّوفُورًا (١٣) وَأَسْتَفْرَزُ مَن أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا رُّ ۗ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفَى (١٥) رُّنُكُمُ ٱلَّذِي يُرْحِي لُكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿ قُلْ كُونُو أَحِجَارُةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ ۚ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَّى هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قُرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَقُلِ لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ فَ كُرُّ أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْيَرُ حَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَ يْعَدِبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْمَا بِعْضَ ٱلنِّبِيِّينَ عَلَى بَعْضُ وَءَ نَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٥٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْبِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا (١٠) أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ،وَيَخَافُونِ عَذَابِهُ إِنَّ عَذَابِ رَبِكَكَانَ مُعَذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهَّلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَدِّنُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا (٥٠

أفال الدعاء والجندة للمعقول
 محدد وسمات واقعال منمية

دهان الله ندر وحل
 افغال الله غر وجل

استاد لبه بالبس
 استاد لله الكيدة

بِإِمَلْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ فَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ وَالْكَادُوا

كَثِيرِ مِّمَّنْ ضَفَّنَ تَفْضِيلًا ﴿٧﴾ يَوْمَ سَعُواْكُلُّأْنَاسِ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَمَّا اَخَنكُمْ

إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِنَّ ۚ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَحْسِفَ

بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلِ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ

لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ

وَإِذَا لَا تَغْنُدُوكَ خَسِلًا ﴿ ﴿ وَلُولَا أَن ثُبُّنْكَ لُقَدُّكِدتً

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَفَنَكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَايَحِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهُ الْحَيْدَ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

a أفَّقال تناعله والمسدد للمتقول «السماد وسفات واقعال منصة ہ مصال اللہ عز وجل + افعال اللہ عزّ وجل

- اسماء الله الميدة

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَاقَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا وَلَا تِحَدُلِسُنَّتِنَ تَحُولِلًا ﴿٧٧ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُولِكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِفَتَهَجَّدْبِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١٠٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَحْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَنْنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱللَّحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَزَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُبَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآةً ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠٠ وَإِذَا تَّمَمْ عَلَى أَيْلِاسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةِ أَوَانِنَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَكُوسَا المرك قُلْكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُميِّ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِنْنَا لُلْهُ هَبُّ بِٱلَّذِي ۚ وَحَيْدَ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ، عَلَيْمَا وَكِيلًا (١٨٠٠)

ه أهمال الدعاء والمسدة لسمعول

ممان الله عروجل
 ممال الله عروجا.

مماء لبة بالحدي
 مماء الله بنميدة

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَيْبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰلَاا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ ١٨ ۗ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِأَلِيِّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخَرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوّْمِنَ لِرُفَيِّكَ حَتَّى تُكُزِّلُ عَلَيْنَا كِئَنْبَا نُقَرَوُّهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّابِشَرَا رَّسُولًا (٣) وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَنَعَتَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا عِنْ قُللُو كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ۚ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ يَدُّ وَمَن يُضْلِلٌ فَلَن يَجِدُ لَهُمْ أَوْلياً عَ مِن دُونِهِ ۗ وَتَحْتَارُهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُنَّمَاخَيْتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٧) ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أُنَّالُهُ ٱلَّذِي مَوَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَدِرٌّ عَلَىٰٓ أَن يَحْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّيْلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدْءَ البِّنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِنَنَتِّ فَسَّلَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وِ رَعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا إِنَّ قَالَ لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا نزلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنهِرْعَوْبُ مَشْبُورًا ١٠٠٠ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ فَأَغْرَ قَنَاهُ وَمَن مُّعَهُ وَجَهِيعًا ١٠٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعَدِهِ عِلْبَنِي إِسَّرْهِ بِلَ ٱسۡكُنُواؙٱلۡأَرۡضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلۡاَحِرَةِ حِنْنَابِكُمۡ لَفِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُومَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا الصَّا وَقُرْءَانَا فَرَفْتُهُ لِنَقُرَأَهُ عَيَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَرَلْنَتْهُ لَنْرِيلًا لَنَّ الْ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذَْقَانِ شُجَّدًا الْآنَ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبّنالَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ وَيَخِرُّونَ لِللَّاذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٦ ٢٠ قُلِ ٱدْعُوااللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ الرَّحْلَ أَيًّا مَّا لَدْعُواْ فَلَهُ لْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَلَا تَجْمَهُ رَّ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَيِيلًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَوْمَعِدُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُن لَهُ،شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا ١٠٠٠

## 

فَيَحَا لَيُنْدِرَ بَأْسَاشَدِيدًامِّ لَّذُنْهُ وَيُبَيِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّلَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا () مَّلَكِثِينَ فِيهِ آبَدَا ﴿ ٢ وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُوا مُعَدُ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ عَالَمُ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ عَا

مَّا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِ مَّ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفُوا هِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ ۚ ۚ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثُوهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَنْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايُنيِنَا عَجَبًّا اللَّهِ إِذْ أُوكِي ٱلْفِتْمِيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنآءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيَّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا إِنَّ لَعُنُ نَفْضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْكَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ \* وَزِبْطِنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَّا رَثُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدَعُوا مِن دُونِهِ إِلَّهَ ٱلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا اللَّهِ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ وَالِهَدُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكَنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ

يَنشُرُ لَكُمْ وَبُكُمْ مِن زَحْمَتِهِ ء وَيُهَيّئَ لَكُرْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسِ إِذَا طُلَعَت تَّزَّ وَرُ عَن كُهْ فِي هِمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن مَهِدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلَّدِ وَمَن يُضْدِلْ فَكَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ

وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِينُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَنْ لِكَ نَعْشُنْهُمْ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأْوُرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ

لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثَتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَكَأَبْعَتُواْ

تُحدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَنظُرْ أَيُّهَا أَزُّكُ

طَعَامًا فَنِيَأْتِكُم بِرِزُقِ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ

وْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْيَهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ اللَّهِ

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُهَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَتَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَآإِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَّ وَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَنْتُهُ رَّابِعُهُ مَ كَأَبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيِّبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيّ أَعْلَا بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءَ ظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ٣٠ إِلَّا أَن يَسَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا اللهُ وَلَبِشُواْ فِي كُهُ فِهِمْ ثَلَاثَ مِا نُتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْمُ بِمَا لِيثُوا لَهُ مَعْدُ بِمَا لِيثُوا لَهُ مَعْيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِينَ دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا بُسْرِكُ فِي خُكْمِهِ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَأَمْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ لَامُبَدِّلُ لِكَلِمَا يَهِ ، وَلَن يَجْدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا اللَّهُ

← سنبياء ومنشات وفقيال ليكيه

وَدَخَلَجَنَّ نَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَهُ أَنْظُنُّ أَنْ بَيدَ هَندِهِ أَبِدًا ٣٠ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَـآيِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَك مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَقِهُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِأْنَا ْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٢٠٠) فَعَسَى رَفِي أَن نُوْ تِينِ خَيْرًا مِن جَنَّيْكُ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصِيحَ مَا وَهُ هَاغُورًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ اللهِ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيَّهِ عَلَىٰمَٱ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنِي لَمُ أَشِّرِكَ بِرَيِّي أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَ لَا الْكِ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ حَيْرٌ ثُوَابًا وَحَيْرٌ عُقْبًا ﴿ اللَّهِ وَٱضْرِبْ هُمُ مَّتُلَ الْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاكُمَايَ الزَّلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَبَالْتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذْرُوهُ ٱلرِيّخُ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ١٠٠

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٍّ. وَلَا نَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّاوَلَانُطِعْ مَنْ أَعْفَىنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُولِنهُ وَكَاك أَمْرُهُۥفُرُطًا ٣٨٠٪ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِّكُرَّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْمَا لِلظَّيْلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهَ بِثَسَ ٱلشُّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَنْ أَوْلَيْكَ لْهُمْ جَنَّنْتُ عَدِّنِ تَجَرى مِن تَعْيِهِمُ ٱلْأَثْمِنُرُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسِنُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِعِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتِفَقَا ١٠٠ ﴿ وَأَضَّرِبُ لْهُمُ مَّثَلًا زَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفَّنَاهُمَا بِنَخْلِ وَحَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعُ ﴿ إِنَّ كُلِّمَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَنَاهُمَا نَهَزًا (٣٣) وَكَانَ لُهُ نُمُرُّفْقَالَ لِصَنْجِيهِ ، وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أُمَلًا ١٠٠ وَنَوْمَ مُسَيْرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْبَهُمْ فَلَمْ عَدِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّيُّ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئَّتُمُونَا كُمَّا حَلَقَنَّكُو أُوَّلَ مَرَّقِ بَلَ زَعَمْتُمَ أَلُّن يَعْمَلُ لَكُم مَّوْعِدًا ١٠٠٠ وَوْضِعَ ٱلْكِئْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىنَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ أَنَّ وَإِذْ فَلَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنُتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِشُ لِلظَّنامِينَ بَدَلًا (٥٠) ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَحِدَ ٱلْمُضِيلِينَ عَضُدًا الله وَنُوْمُ يَنُّولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَلَكَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَحَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا اللَّهِ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٣

لحدد لتعفول وافعال استية ه سمات الله عر وجل + السال الله عز وحل

ه اسماء الله العسقى • اسماء الله القيدة

وَلَقَدْصَرْفَ افِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ فَي وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّهُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ هَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدُ حِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَآ أُندِرُواْ هُزُوا ١٠٠٠ وَمَنْ ٱظْلَرُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاينتِ رَبِعِ عَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا حَعَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدَا ٧٠ وَرَبُك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُّ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِيهِ عَوْبِلًا ٥٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْمَكُنَاهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا اللهِ وَإِذْ قَالَـمُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أُوَأَمْضِيَ حُقُبًا 🕑 فَكَمَّا بَلَغُـا مَجْمَعَ يَيْنِهِ مَانْسِياحُونَهُمَافَأْتُخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبَالَ

أهال أسفاء النسدة المعقول
 سماء وسفات و أهال منشة

ه مطال الله عز دخل « المال الله عز وحل

سعاء البة بالمنس
 سعاء الله الشيدا!

تَعَرَيفُ بِلَهِمُ إِلَّالُوانَ

خير البنوي تعرف

بالناللفتحف

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذَرًا المُن فَأَنظِلْهَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا \*٧٧٪ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتِنِكُ سَأْنَبِتُكُ بِنَأُوبِيلِ مَا لَمُرتَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ أَكُ الْمَكَ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدِتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَاوَكُفُرًا ٤٠٠ فَأَرَدُنَآ أَنْ يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا حَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَسِمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥكَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِلحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ مُ

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَانَصَبَا (١٠) قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُورِيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا اللَّهِ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّانَبَعْ فَٱرْبَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللهُ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَاءَ نَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٥٠ قَالَ لَهُ مُوسِيٰ هَلْ أَتَّبِعُكُ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَكُيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَةِ يُحِطُّ بِهِ عَثْبُرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٣) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىٰٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٠٠ قَالَ أَلَمَ أَقُل إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴿ ۗ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَلْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا 🐨

إِنَّا مَكَّدَ لَهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَ نِينَدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللهُ حَتَّى إِذَ بَلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُثُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا أَفْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَ (٨٠) قَالَ أُمَّامَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ، فِينْعَدَنَّهُ عَذَابًا نُكُرًا (٧٠) وَأَمَّا مَنْ ءَامَلُ وَعَمِلُ صَلِحًا فُلُهُ وَجَزَّاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا لِسُرًا اللهِ الْمُعَ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠٠) حَتَّى إِذَ بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ مُعْلِ لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ١٠٠ كُذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطَّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ١٠٠ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا اللهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفَرْيَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْصِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خُرْجًاعَكَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سَدًّا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَقِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ ۗ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠ ءَا تُونِ زُبَراً لُحُدِيدٍ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

قَالَ هَلْذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَقِي جَعَلُهُ ، دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَقِّ حَقًّا اللَّهُ ﴿ وَرَكُما بِعُصَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَلُفِخَ فِي الصُّورِ الحمعُمهُ جَمَّعُ اللَّهُ وعرضنا حَهِنَّمَ يَوْمَمِيدِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا إِنَّ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُمُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَّكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآ أَء إِنَّا عَدْدُ جَهَنَّمُ لِيُكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَمُ لَمِّنَكُم بِٱلْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ سَعْيَهُمْ فِي لَحْيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ، عَيِطَتْ أَغْمُالُهُمْ فَلَا نُعِبُ لَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا الْفَا الْالْكَ حَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكُفُرُواْ وَأَتَّخُذُواْ ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١٠٠ إِنَّ لَيْنِ عَمُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْأِنَا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ أَقُلُ لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَقِّي لَفِيدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفُذَ كَامِتُ رَبِّي وَلَوْحِنْ بِمِثْلِهِ ، مَدَدًا الْفِي اللَّهِ ا إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ تُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُكُمْ بِلَهُ وَحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُو لِقَاءَرْيِهِ . فَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُ الْ

قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَّ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا

اللهُ فَمَا أَسْطَنَعُواْ أَن يَطْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطَاعُو ۚ لَدُونَقَبَ ﴿ ١٠٠

الله الرَّمْزَ الرِّحِيهِ

ڪَهيعَصَ (V) ذِكُرُرَحْمَ<u>تِ رَبِّكَ عَبْ</u>دَهُ,زَكَرِيَّا (V) إِذْ نَادَى رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللهُ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمُولِي مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا أَنَّ يَرِثُني وَبَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا آ يَ يُنزَكَربَّ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ بَعْمُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلُغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا (أَنَّ فَلَ كُذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَفَتْكَ مِن قَبُّلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا اللَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا اللَّهُ فَخَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ -مِنَ ٱلْمِحْـرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠٠

أفعال الدعاء والمسقة المعمران

معان الله عز رجل
 معال الله عر بجل

المعاد الله القيند المعاد الله القيند

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْحِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَ بَنْـهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا (١١) وَحَنَانَا مِن لَّذُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَاتَ تَقِيًّا ﴿ وَكَارَ لَهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ أَ وَأَذْكُر فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا اللَّ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّنَّ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ٧٣ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبْكِ لِأُهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا أَنَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُّ وَلِمَحْكَلَهُ: عَالِمَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتُكُ ثَأَنتُكُ ثَالَتُكُ به عَكَانًا قَصِيبًا (٧٠) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنْدًا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادُنِهَا مِن تَحْيِبُهَا أَلَا يَحْزَنِي قُدْ جَعِلَ رَبِّكِي تَحْنُكِ سَرِيًّا (١٠) وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِذَعِ النَّحَلَةِ تُسْلَقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنتَ ﴿ أَنَّ

« أقدال لدعاء والمساد المعمول

سفات الله عز وحل
 افعال الله عز وحل

سعام الله الحسس
 سعام الله نصيده

فَكُلِي وَالشَّرِي وَقَرِّي عَيْنَآ فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَعْمِلُهُۥ قَالُواْ كِمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا ﴿ إِنَّ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَنْنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبَيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعْسَى مُبَارًكًا أَيْنَ مَ كُنتُ وَ أَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّوَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَمْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَكُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا السُّ أَذَٰ لِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠٠ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن بِحِد مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ: إِذَ قَضَىٓ مُّمَرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَ إِنَّ اللهَ رَبِي وَرَئْكُمْ فَأُعْبُدُوهُ هَندَا صِرْطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كُفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم ﴿ ١٠ أُسِّيعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ السَّ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْيَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِدُونَ التَّ إِنَّا اَغَنُ مَرِتُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا لِمُرْجَعُونَ الْ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ أَ الْأَبِيهِ يَنَّا بَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا الْ الْمَاتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطاً سَوِيًا ﴿ يَنَابُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرِّحْمَن عَصِيًّا إِنَّ كَالَّبَ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَ اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَنَا بِرَهِمِّ لَهُ لَهُ تَنتَهِ لأَرْجُمُنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ فَالَّ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ بِيحَفِيًّا ١٠٠٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تُدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَلَفُهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱسَّهِ وهن لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعْمَ نَبِيتًا الْ ووهبْ لَهُمُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الرَّفَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بُّبِيًّا ﴿ أَنَّ

وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ، مَرْضِيًّا ٣٠٠ وَٱذْكُرْفِٱلْكِئب إِدريسَ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَنْفَوْنَ غَيًّا

ونديدهُ مِن جَانِبُ لَظُورِ ٱلْأَيْمَن وقريْدهُ نِجَيِّدٌ أَيْمٌ ﴾ ووهند لَهُ مِن

رَّحْيَىٰنَٱلْخَهُ هَنُرُونَ نِبِيًّا (إِنَّهُ ۖ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١٠٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ. بِٱلصَّلَوْةِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ وَ وَمَعْمَدُ مَكَانًا عَلِيُّ اللَّهِ أَوْلَةٍ كَ ٱلَّذِينَ نَّعْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرَّيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْ وَحُسْبُ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدَاوَئِكِيًّا اللهِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ غَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ الله الله الله وَالمَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يَصِمُونَ شَيِّئَا (نَ كَبَرَيْتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَد ٱلرِّحْنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأَنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿١٣ ۗ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنَّ عِبَادِنَا مَنَكَانَ تَقِيُّ ﴿ وَمَانَنَانُزُلَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَكِينَ يْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ دِيهِ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِر لِعِبَدَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رَسَمِيَّ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا (١١) أَوَلَا يَدْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا ضَفَّهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتُ ﴿ إِلَّهُ الْمُورِينِ لَلْحَشْرِنَهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لْنُحْضِرَنْهُ مْحُولُ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠٠٠ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ أَنَّهُ مُ أَنَحُنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُوْلَىٰ بِهَا صِلِيًا اللَّهِ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ثُمُّ شَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَدَّرُ ٱلظَّالِمِينَ فهَاجِثِيًّا ٧٧ وَإِذَا نُتلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيَرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ } وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءَيًا ١٠٠٠ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَيُمَدُّدَ لَهُ ٱلرِّحْنَنُ مَدًّا ۚ حَتَّى إِذَا رَأَوًّا مَا يُوعَدُّونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرُّ مَّكَأَنَّا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿ ﴿ وَيَرِيدُ لَلَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدُى وَٱلْبَيْقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَيْكِ ثُواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ الْكَالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ اللَّمَ اللَّحَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُمُ اقَبْلَهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُمُ اقَبْلَهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُمُ اقَبْلَهُ مِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

## المنكلة المنابع

بِسْمِ إِللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

طه ﴿ مَا مَا مُلِ عَلَيْكَ الْقُرْءَ انْ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا الْمُحَرَةُ عَلَىٰ الْمُرْعَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَىٰ ۚ لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الرَّحَنُ عَلَى الْمَدَّ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّلِي اللللْلِي الللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللللْلِي الللْلَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللْلَّهُ اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِلْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللل

م أفقال التمام والسنة المقدول المنابع المقدول المنابع المنابع

ا سعام ليه بالسمى • عملات الله ع ا اسماء الله تقييد، • خدل ب ب

فَرِءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَا لَا وَوَلَدًا أَطَّلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخِذُ عِندَ لَرَّحْنَ عَهْدًا ﴿ ﴿ كَا حَكَّلًا كُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْأَلِهُ ۖ وَرَيْهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةُ لَيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ﴿ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ خِيدًا ﴿ إِنَّ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَدُ ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلكَّفِرِينَ تَوُرَّهُمْ أَزًا "إِنَّ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا "إِنَّهُ الْمُكْ نَوْمُ نُحْشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدً ﴿ ٥٥ ۗ وَنسُوفَ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرْدًا ١٦ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ تَخَذَعِند نَنِعَهْدًا ﴿ ٥٠ وَقَالُواْ نَحِدُ الرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ كُنَّ لُقَدِّ جِئْتُمْ شَيْتًا إِذَا ﴿ ١٨ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَنْفُطُ رِنَ مِنْهُ وَتَنشَقَّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجَبَالُ هَدًّا " أَنْ دَعُواْ لِلرَّحُن وَلُدُ (١) وَمَا نَسْغِي لِلرِّحْيِنِ أَن لِيَحْدُ وَلَدًا ١٩٠١ إِنَّ إِن كُلِّ مَن في لسَّمَوَتِ وَأَلَارْضِ إِلَّا ءَاتِي لُرِّحَنَ عَبْدًا ﴿ إِنَّ لَقَدْ حَصَّ

114 85

المُلْمِينُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ المُصْعَةُ

فيتالافيا

يَّنِينَ تَعَرِيفُ مِلْمِلْلِاللَّالِالْ

الماللة المتحق

444

إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَّذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلَيْلُقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّلُهُ وَٱلْفَيْتُ عَيْكَ مَعَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اللَّهِ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَفَرَحَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكُ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزُنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَيَجَيِّنْكَ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَقَنَّكَ فُلُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أُهِّلِ مَذَينَ شُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قُدّرِ يَكُوسَىٰ ٤ وَ صَصَنَعَتُكَ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِتَايِنِتِي وَلَائِنِياً فِ ذِكْرِي (" الله عَمَا إِلَى فِرْعَوْدَ إِنَّهُ مِلَعَى (" " فَقُولًا لَهُ ، قُولًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَّكُّرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ فَالْارَبِّنَّ إِنَّنَا نَعَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَا لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمُاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ عَالَيْهَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدِّجِتُنكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلْيَهَ نَا أَنَّ ٱلْمُذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلَىٰ اللَّهِ ۚ قَالَ فَمَن رَّ<del>بُّكُم</del>َا يِنمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلَّقَهُ مُثُمَّ هَدَىٰ ٤٠٠ قَالَ فَمَا بَالَ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِيٰ ﴿ وَا

وَأَنْاَ اَحْتَرَثُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ إِنِّي ٓ أَنَّا لَيَهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعَبُدْنِي وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلْهِكَرِي ۗ اللَّهِ إِلَّا ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِيكَةُ كَادُأْخُفِهُ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هُوَكُهُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَيْ ﴿ ﴿ فَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُأَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَىٰ عُنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (١٠) فَٱلْقَسْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْعَىٰ (١٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ (١) وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَى جَنَاجِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٠ لِلْرِيكَ مِنْ ءَايَنِيَنَا ٱلْكُبْرَى ٣٠ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَعَىٰ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ١٠٠ وَيَشِرُ لِيَ أَمْرِي ١٠٠ وَٱحْلُ عُقَدَةُ مِنَ لِسَانِيٰ (٧٧) يَفْقَهُواْفَوْلِي (١٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (١١) هَرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشْدُدْ بِهِ ٤ أَزْرِي ٢٦ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَنْ نُسَيِّحُكُ كَيْيُولَا (٣٣) وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ﴿ عَنَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا ﴿ وَ٣ } قَالَ قَدْ وَيِيتَ سُوُّلِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُمَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ٢٧ }

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتنْبِّ لَاي<mark>صنَّ رَبِي</mark> وَلَايسي (اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلْكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأُمِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أَزُونَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ وَ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِإَ وَلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ فَ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْنِنَهُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ١٠٠ قَالَ أَجِئَتَ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَنِيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مُغَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى (٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُعَى اللهُ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَتَّى اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفُتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابُ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ اللَّ فَلَنَازِعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجَوَىٰ ﴿ أَنَّ ﴾ قَالُوٓا إِنْ هَٰذَا نِ لَسَلِحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْنَىٰ اللَّهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدُكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْصَفَّاوَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ

» أهال التعاد والسناد المعفول » سماء وسمات والعال سمته 9 منفات البد غر دجل 9 افغال البد غر وجل

• اسماء أماد الأصنى • اسماء الله بقيمة

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ الْ بَلْ ٱلْقُواْ فَإِذَ حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةً مُّوسَىٰ (١٧) فَمَا لَا تَعَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْنَىٰ ﴿ أَ وَأَلِّقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى ﴿ إِنَّ ۚ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَا مِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ 'ذَكَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبَيْرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلْسِيخِرَ فَلَأْ قَطِّعَ كَ ٱيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَيِبَتَّكُمْ فِي حُدُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَدَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَصْرِهِ فَٱقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا لَقُضِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَامِنَّا بِرِبْنَا لِيعْدِرِلْنَاخُطَلِيْنَا وَمَ ٱكْرَهْتَنَّا عَلَيْهِ مِنْ ٱلسِّحْرِّوُ ٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ ٣٠ ۚ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَمُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَاوَلَا يَعْيَىٰ ﴿٧ ۗ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَ قَدْ عَمِلُ الصَّلِحَنِي فَأُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ (٧٠ حَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأُنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى 🕔

> صفات التديير وحل ( ) أفقال الدعاء والمنتدة للم ا تعال بندير ( ) ( ) ( ) واستان والعال ( )

سماء أثباء بالمصي
 اسماء أثباء الصيداء

海

المُوَلَّةُ طَلِيهِ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَاۤ إِلَهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٠٠) أَفَلًا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْ إِكُ هُمُ مَنَرًا وَلَا نَفْعًا إِنَّهُ ۗ وَلَقَدْقَالَ هُمُ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنفَوْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِۦ ۚ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللَّهِ عَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ١٠٠ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي الآ ﴾ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْ رَءٍ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللَّهُ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَتَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُول فَنَهَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاشٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفُهُ. وَأَنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَآ لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وَفِ ٱلْيَرِّ نَسْفًا ٧٠ إِنَّكَمَّ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

« أقعال الدعاء والسندة المعفرل

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا يَحْنَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧ ۖ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْبَعِ مَا غَشِيهُمْ اللهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿ وَاللَّهِ إِسْرَةِ مِلْ قَدْ أَنْهَنَّنَّكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُّويُ ﴿ أَنَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَرَ قَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ عَضَبِيّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُّهَوَىٰ ﴿ أَهُ ۚ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ إِلَّ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ٣٠٠ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أُثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ لِلَّهُ ۚ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَنَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفُ آقَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِيكُمْ فَأَخَلُفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٧٠٠٠

فَنْعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلِاتَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللَّهِ وَلَقَدْعِهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نِحِدْ لَهُ، عَـرْمَا ﴿ فَأَنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ كَاسُجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ اللهُ فَقُلْمَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُواْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ إِلَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ إِنَّ فَأَكَلَا مِنْهَ فَبَدَتْ فَكُمَا سُوَّءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبِّهُ فَعُوىٰ اللَّ شُمَّ ٱجْلَبْنَهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى إِنَّ قَالَ أَهْبِطَامِنْهَ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاي فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقَىٰ ١٠٠ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ ، نَوْ مَ ٱلْقِيكَ مَا أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١١٠

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١) مَا يَالِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُحَـٰدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيـَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو هَلْ هَنَذَاۤ إِلَّابِشُرُّ مِتْلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْمَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ لَسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ بَلِّ قَالُوٓا أَضْغَنْثُ أَحْلَيمِ بَـٰلِ ٱفْتَرَيْنُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا عَامَنَتْ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَ أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ (١) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِمَّ فَسَنُلُواْ أَهُلَ ٱلذِّكِ إِن كُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدُ (يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمُّ صُدَفَّتُهُمُّ ٱلْوَعَـٰدُ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ (أَ أَرْ لَنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايِنتُنَا فَنَسِينَما ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْيُوْمَانُسَيْ ٢٠٠ ۗ وَكَنَالِكَ بَعْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُوِّمِنْ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْ كُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنُّكُي اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحَ بِحَمِّدِ رَيِّكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُ ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطِّرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ رَهْرَةِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِمَتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأَمْرَ أَهَلَك بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَيِرْ عَلَيْهَا لَاسْنَكُ رِزْقًا تَعُنْ نَرْزُفُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَى اللهُ وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ١٣٠٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُمُ هُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَاْرِيِّنَا لُوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَا رَسُولًا فَنَيِّعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّـٰذِلُ وَنَخَـٰزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَيَّصُ فَتَرَيَّصُ فَتَرَيَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٠

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّافًا عَبُدُونِ ١٠٠٠ وَقَالُواْ الْعِسْالِرُّ مَنْ وَلَدَاسُبْحَنْهُ بَلْ عِبَادٌ مُنْكُرَمُونَ (٣ كَلْ يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقُوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ٣٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ عَنَدُلِك بَعْرِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ عَرى ٱلظَّللِمِينَ اللَّهُ أُولَدُ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَّ وَجَعَلْكُ مِنَ ٱلْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ حَيِّأَ فَلَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَجَعَلْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَّنَهُمْ يَهْتَدُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُحَفُّوظً آوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي أَلَيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَاجَعَنَا لِبُشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَأَفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُّ ٱلْخَيْلِدُونَ ﴿٣﴾ كُلِّ نَفْسِ ذَآيِقَ أَ ٱلْمَوْتِ وَنَالُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

وَكُمْ قَصَمْنَ مِن قَرْبِيةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسْنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُفُونَ (اللَّهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا آثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتُلُونَ ﴿ أَنُّ قَالُواْ يَنُويَلُنَاۚ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُولَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠ وَمَاحَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لُو أَرَدْ بَاأَن نَنْ خِد لَمُوَّا لَا تَّخَذَنَهُ مِن لَدُنَّا إِنكُنَّا فَنعِلِينَ ﴿ ثَا نَفْذِفُ بِٱلْخَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (٧) وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلاَ يَسُتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهِ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهِ أَمِّ أَمِّ أَتَّغَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يَنْشِرُونَ الله لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةً إِلَّا أَنَّهُ لَفَسَدَنَّا فَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِۦ٤ ءَالِمُةُ ۖ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرْ ٓ هَلَا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بُلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 📆

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن مَّسَّتَهُ مَ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَلَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَسِيبِنَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَاذَا ذِكُرُّ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِمِيمُ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَا ثِمُ لُأَلِّقَ أَنْتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ (٥٠ قَالَ لَقَدَّكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابًا وَحُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللهِ عَالَوَا أَجِتْنَنَا بِٱلْحَقَّ أَمْرَ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ فَا لَ بَلِ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَّا عَلَى ذَٰلِكُومِنَ ٱلشَّلِهِ لِينَ الله وَتَاللُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَنْ تُولُّوا مُدَّبِرِينَ ﴿ فَا

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهْلَذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنُو هُمْ كَافِرُونَ اللهِ خُلِقُ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ۖ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ اللَّ ۖ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِـ مّ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ﴿ إِنَّ ۚ بَلَّ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَّهُمُّهُمْ فَلَايَسْ تَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُطَرُّونَ ﴿ وَلَقَدِٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ مَن يَكُمُّونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ لرَّحْمَنِيْ بَلِّ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ و مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لْمُتُمَّ ءَالِهَاةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَنُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مَنَّعَنَا هَلَوُّلاَّهِ وَءَابِنَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ أَفَلَا يُرَوِّنَ أَنَّا نَأْتِ لْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۗ عَنَّ

ه أففال سفاءوالسنده لتحفقول

افعال النه عروجل

الز التنابع عير

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْمَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَلَىدِينَ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿ ﴿ وَأَدْخَلْنَاكُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ، مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الأص وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَصَبُلُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ، فَنَجَّيْتُ وَأَهَّلُهُ وَمِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُردُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكِّمِهِمْ شَهِدِينَ 깫 فَعَهُمْنَاهَا سُلَيْمُانَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْ مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ (٨٠٠ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيجَ عَاصِفَةً تَعْرِي بِأُمْرِهِ

> ه النبال المعادوللمساة للمعفرل جاسماء وعنبات والعال منعبة

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّاكِبِيرًا لِّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنْذَا بِنَالِهِ تِنَا إِنَّهُ رَلِمِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ٥٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُلُهُ ۚ إِبْرَهِيمُ ۗ ۖ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ ۗ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَائِ عَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَكَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٣٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِ مْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ مُكُمَّ تُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۖ ۞ قَحَالَ أَفْتَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أَنِّي لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَانَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِن كُننْمُ فَعِلِينَ ﴿ ١٨ قَسَايِنَا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠ وَأُرادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَنَ هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴿ وَبَعَيْنَ اللَّهُ وَبَعْيَنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكَنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَـٰنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

ه أفعال لدعاء والمسدد لتمعمول

وَمِنِ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونِ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ٣٠٠ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَ مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَهُ أَهَّلُهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلَّ مِنَ ٱلصَّلِينِ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٥٠) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّ هَبَ مُعَلِضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نُقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُكَتِ أَن لَّا إِلَنه إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مِن الظَّالِمِينَ ﴿ مِنْ اللَّهُ وَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّةِ وَكُذَالِكَ نُسِجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَرَكُرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّلَا تَذَرْنِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ (١٠) فأستجب الله ووهب الله يحيي وأصلحت لَهُ, زَوْجِكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرُهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَنْشِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَٱلَّتِيَّ أَخْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْسَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَأَبْنَهُا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ (١٠) إِنَّ هَلَذِهِ = أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم صَلَّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهِ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفُرانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَيْبُونَ ﴿ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَيْةٍ أَهْلَكُنْهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ال وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـ دُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلِ كُنَّا طَنلِمِينَ ٧٠٠ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَلِإِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ الهَنَوُلاء ءَالِهَاةُ مَّا وَرَدُوهِمَا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواُ رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَدُ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ أرْضَعَتْ وَبَصَيعُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَيُرَى ٱلنَّاسَ سُكُنُرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرِیٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَادِيدُ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَسَّبِعُكُلَّ شَيْطَننِ مَرِيدِ (٣) كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ ، يُضِلَّهُ وَمَهِدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ أَنَّ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُو مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغُيرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُّكِّن لَكُمَّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ ٱجَلِي مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَيعُ لَمُمِر بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَيْتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

لَا يَشْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْلَقَّالُهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّيجِلِّ لِلْكُنُّبُ كُمَا مُدَأْنَا أَوَّلَ حَمَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ وَلَقَدْ كَنَكَ إِنِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِّرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِيحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلَا الْبَلَاغُا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ لَنَّ وَمَا رَّسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ 🖤 قُلْ إِنَّمَايُو حَيَّ إِلْيَ أُنَّمَاۤ إِلَيْهُكُمْ إِلَكُهُ وَكِيرِ فَهُلِّ أَنْتُ مُ مُّسَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلَّ الْأَنْكُ كُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مُّا تُوْعَدُونَ ﴿ ١٠٠ إِنَّهُ، يَعْمُ أَلْجُهُرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْمُ مَا تَكَنَّمُونَ اللهُ وَإِنْ أَدِّرِي لَعَلَّهُ مِفْتَنَةٌ لَكُمْ وُمَنَّعٌ إِلَّى حِينِ اللَّهِ قَالَ ٱحْكُم بِٱلْحَقّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ 834 554

ج اقعال اثله عز وجل

ألفال أدعاء والسندة للمفعول

الزاليناع عيبر

وَكَذَالِكَ أَمْرِلْكُهُ ءَايُلْتِ بَيِنْكُتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنبِينِ وَٱلتَّصَرَحُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ لَرَّ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشََّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِّجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآتُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَانِ خَصْمَانِ آخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِمَّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمَّ ثِيَابٌ مِّن أَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ لَا يُصْهَرُ بِهِءَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١٦ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أَعِيدُوا فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ عَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ يُحِكِّونَكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 📆 أفعال المعادو السندة المعفول

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيسٌ نَ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَنْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْرِ وَلَا هُذَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠٠ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَنسَيِيلِ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيفُهُ مِيْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ \* ثَالِكَ بِمَا قَدُّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مُخْسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُنْسُرَانُٱلْمُبِينُ ﴿ ۚ ۚ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُهُ رُّهُۥُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّاكُلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ كُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ ، لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّمَالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِبُهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ مَنَ كَاتَ يَظْنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ أَللَّهُ فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى لسَّمَاءَ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذِّهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظًا

حُنَفَاءً بِلَّهِ غَيْرٌ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْفُلُوبِ اللهُ لَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣ وَإِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْكُرُّ فَإِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِر اللَّهُ خَيبِينَ اللَّهِ اللَّهِ الدُّكُو اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّالُوةِ وَمِمَّا رَزْقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُرْمِن شَعَيْمٍ ٱللَّهِ لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَّعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكُذَالِكَ سَخَرْتُهَا لَكُمْ لِكَالُكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ لَن يَنَالُ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَيْكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبُّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ سُكُرُ وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٢٧﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُنَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورِ ١٦٠

شيؤكؤ للدج

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقُوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَيِيدِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِنْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْ وَإِذْ بِوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْ فِي شَيْنًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتَّعِيمِ ٱلسُّجُودِ أَنَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ٧٣ لِيُشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيُذَّكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيْنَامِ مُعَلَّومُنتِ عَلَىٰ مَا رَرَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُّعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠٠٠ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمُ وَلْـيُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلْـيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْبِيقِ (١٦) ذَٰ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمُنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ لَا رَبِّيةً ، وَأَحِلْتُ ُكُمُ ٱلْأَنْفُمُ إِلَّا مَايَتُكَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِنِبُوا مِنَ الْأَوْتُ إِن وَأَجْتُ بِبُواْ قُولُك

ه أشال الدعاء وللسندة لتمقعول

2 1 25%

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ، وَإِنَّ يُومَّا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَاتَعَدُّونِ ﴿ لا ﴿ وَحَ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَّا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمُصِهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَنَّا أَيُّنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمُمَّعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كُربِيرٌ (اهُ) وَمَاأَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلانْبِيّ إِلَّا إِذَاتُمُنَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطُانُ فِي ٓ أَمُنيَّتِهِ عَيْنَسَحُ ٱللَّهُ مَايِلُقِي ٱلشَّيْطُارُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَالِمَتِهِ وَاللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمٌ (أَنَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطُ ٰنُ فِتْ نَهُ لِّلَّانِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّيْلِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيعَلَّمُ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَيُوَّمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَاهِ

ُذِنَ لِنَّذِينَ يُقَلَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱلنَّهُ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِّمَتُ صَوَيِمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْمِرا وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وإنَّ ٱللَّهُ لَقُويٌّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ ٱلْمُنكِرِ بِلَّهِ عَنْقِبَةَ ٱلْأَمُّورِ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (اللَّهُ عَلَي مَدْتُهُمَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيةٍ لمةِ وقصرِ مَشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ

ه أهنال الدعاء والسندة لتمعمرل

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِيلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَاكِينَا فَأَوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُهِيكٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُــُمَّ قَيَــلُوٓاْ أَوْمَاتُواْ لِيَـــرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَــنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَلَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَـُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلًا يَرْضُونَـهُ.وَإِنَّ للهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ٥٠﴾ ﴿ ذَٰإِلَكَ وَمُنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَاعُوقِبَ بِهِۦثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَـفُوُّ عَـفُورٌ ﴿ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلتَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَلِكَ بِأَبُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنْ مَاكِمْ عُوكِ مِن دُونِيهِ، هُوَ ٱلْبَنطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَدَرُ أَبِ اللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَ وَإِن ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَصِيدُ ﴿

ٱلْدَّتَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُومًا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّجِيعٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَكِزِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مُدَّى مُسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْمَ بَيْنَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 📆 أَلَّمْ تَعْلَمْ أَنِ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرُ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلُ بِهِ : سُلَطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُتْم بِهِ : عِنْمُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ (إِنَّ أَوْ إِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ٱلْمُنڪَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ وِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلُ أَفَأَنبَيْتُكُمْ بِشَيِّرِةِن

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْـ تَمَعُواْ لُهُۥ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهُ عَإِنَّ ٱللهَ لَقُويُّ عَرْبِزُ ﴿ ﴿ اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلْيَحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلْنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ (٧٠ ) يَعْمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعِكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🔋 🤍 وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُو ٱجْتَبَكُكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةِ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْبِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَئُمُ فَيْعُمُ ٱلْمَوْلِيُ وَنِعْمَ ٱلْتَصِيرُ ﴿

044104

قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُزْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمِّ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ آنَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرِّكَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرِّكَ وَ فَنعِلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إلاعلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأَوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأَمَنَنْيَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرَ عَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أُوْلَيَتِكَهُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِيرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَة مِن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْكُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ اللهُ أَرُّ حَلَقْنَا ٱلنَّطَّفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضِعَكَةً فَخَنَقْنَ ٱلْمُضْعَلَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُوَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَكَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّ كُرِبَعَدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ أَنَّ أَنَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا فِنْبُعَشُوكَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ غَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَابِقَ وَمَاكُنَا عَنِ ٱلْحَالِقِ غَفِلِيرَ (vi)

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَدُدِينِي الَّذِي نَجَسَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّايِمِينَ الْ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَنْرِلْنِي مُنزَلًا مُبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ يُمُرُّ مَثَلًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخُرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرُّ سَنَّ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَّهُمَّ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نُنَّقُونَ ٣٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرْفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنْذَا إِلَّا بِشُرُّ مِثْلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣٦ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِنْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا مِنْهُمْ وَكُنْتُهُ زُابًا وَعِظْلَمًا أَنْكُرُ مُغْرَجُونَ 😙 🏶 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعِدُونَ 📆 إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّ النَّا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَعُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّاوَمَا نَعَنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَنَّ ۚ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيْصُيبُ ثُنَّ نَكِمِينَ ﴿ أَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَنْنَهُمْ غُثَآاً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِيلِمِينَ (١) ثُمَّ نَشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا عَالَحُرِينَ ١٠٠٠

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَا مُ بِقَدِرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّتِ مِن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لْكُرْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً مَغْرُجُمِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ اللَّ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَانَأْ كُلُونَ (١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَنَّا إِلَّا بَشَرٌّ مِتْلُكُرُ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُو سَاءَ اللَّهُ لأَنزلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةً فَ تَرَبُّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ﴿ فَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ (أَنَّ فَأَوْحَيْثَ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسَنَا فَإِذَا جَيَآءَ أَمْنُ فَا وَفَارَ ٱلنَّكَ ثُورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَايِنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِّبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ 🖤

النِّ النِّيزَاعِيثُرُمُ

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلُهَاوَمَايِسْتَغْخِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ثُمَّ أَرْسَلَارُسُلُنَا تُثْرَا كُلُّ مَاجَآءَ أَمَّةُ رَّسُولُهُا كُذَّبُوهُ فَأَمَّعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَحَعَلْنَاهُمْ تَطَادِيثٌ فَبُعْدُا لِقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَابَنِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَإِبُهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ ۖ فَقَالُواْ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ﴿ ۚ كَا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (4) وَلَقَدْءَ تَبُّنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَّلَدُونَ (1) وَحَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَّا إِلَّى رَبْوَةِ ذَاتِ فَرَارِ وَمَعِينِ اللُّهُ اللَّهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطِّيِّبُنِيِّ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُمَّ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُ فَأَنْقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَمُ نُرِحُونُ ٣٠ فَذَرَهُمْ فِي غُمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَعْسَبُونَأَنَّهُ بهِ مِن مَّالِ وَمَنينَ (٥٠) نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلُ لَا يَشْعُرُونَ

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْوَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕒 أَوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ 🕦 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠٠ بَلَّ قَلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنَّ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَ عَيِمِلُونَ ١٣٠ حَتَّى إِذَآ أَخَذَنَامَتْرِفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللُّهُ لَاتَجْتُرُواْ الَّيْمَ إِنَّكُرُ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ١٠٠ قَدَّكَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُو لَنكِصُونَ ١٠٠٠ مُسْتَكْبِينَ بِهِ عَسَيْمِ اللَّهِ جُرُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَلَمْ يَكُبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِجَآ عَهْرُمَا لَرْيَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمُرَامً يَعْرِفُواْ رَسُوهُمُ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٣) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ اللَّ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كْرِهُونَ ﴿ ﴾ وَلَوِ ٱتَّبِعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلَ آتِينَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ ذِكْرهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللهِ أَمْرَتَسْنَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرِاجُ رَبِّكَ

ه أهنال الدعاء والسندة المعفرل

﴾ وَلُوّ رَحْمَنَهُمْ وَكُشَّفَنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّنَجُواْ فِي طُغْيَلِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوالِهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ (٧٠) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَسَاً لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرًّا كَرْ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعَى وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ ۚ بَلِّ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَـالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ إِنَّ قَالُوٓاْ أَءِ ذَا مِتْمَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ لَقَدُّ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِ ٓ أَوْنَا هَلْذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَ ٱ لا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ قُل لِّمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونِ ﴿ ١٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونِ اللهِ عَلَى مَن رَّبُ ٱلسَّمَ وَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَارِشِ ٱلْعَظِيمِ ٨١ سَكُولُو فَ لِلَّهِ قُلَ أَفَلَا نُنْقُولُ ١٧ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَلَ ڪُلَّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِازُ عَلَيْهِ إِن

خَلِدُونَ إِن كَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

مَلْ أَنَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴿ أَنَّ مَا أَتَّحَدْ اللَّهُ مِن وَلَدٍ

وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَّا

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَسُبَحَانَ أَنَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ (١) عَلِم

ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ فَل رَّبِ

إِمَّا تَرْيَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ١٣﴾ رَبِّ فَكَلَّا تَجْعَى لَنِي فِي ٱلْقَوْمِ

ٱلظَّادِلِيِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَا

ٱدْفَعْ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ إِلَّهُ ۗ وَأَعُوذَ بِكَ

رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ

ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَ

هُوَ قَأَيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِ مِبْرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِينُهُ عَثُونَ 💮 فَإِذَا نَفِ

فَمَن ثَقَلَتْ مَوَرْبِنُهُ وَفَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَمَنْ

فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَسْابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَكِ بِيَنَنْتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِيبِيِّنْهُمَا مِأْنُهُ جَلْدَةٍ وَكَا تَأْخُذُكُم بِهَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِعُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِأَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرَّمَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرِّياتُواْ بِأَرْبِعَاةِ شُهِلَاَّة فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ﴾ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا حَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَّ الصَّادِقِينَ ( ) وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ 🕜 وَيَذْرَقُ عَمَّا ٱلْعَذَابَ أَن تَشَّهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ تِ بِأُلَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿

ٱلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي ثُنْكَيْ عَلَيْكُرْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُوكَ 💮 قَالُواْ يِّنَاغَلَبَتَ عَلَيْـنَاشِقُوتُنَاوَكُنَّافَوْمَاضَآلِينَ ۞ رَبُّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَ وَلَاتُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرِّيحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 💮 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ (١١١) قَالَ كُمْ لَيَثَّتُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُنَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَدَلِ إِن لِبَشْتُدُ إِلَّاقَلِيلًآ لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُدُرْتَعْلَمُونَ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَنه إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ (١١٠) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ ربِهِ عَلِيَّمَا حِسَابُهُ عِندُرَبِهِ ۚ إِنَّهُ الْايُفْ لِحُ لْكَنفِرُونَ ١٧ وَقُلِرِّبِ أَغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَخَيْرُ ٱلزَّحِينَ ١٠٠ ٩

د ميمات الله عر وجل

أنعال الدعاء والسيدة المعقول

ب أثمال الدعاء والسيدة المعمول

به اسماء وسلبات والعبال مبتبة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ لْلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزِكِّ اَءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠) وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْيَنِ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠]إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٤ ] يُومَيِدِ يُونِيهُ أَلَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلُمُونَ أَنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (١٠) يَكَأَيُّهُ ءَامَنُواْ لَاتَدْخَلُواْ بِيُوتِيًّا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُو

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمَّ لَهُ مُعَذَابُّ عَظِيمٌ ۗ ١٠٠ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَانَاۤ إِفْكُ مُبِينُ ۞ لَوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيَكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَندِبُونَ (١٣) وَلُولًا فَصْمِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَّتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنِهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآأَن تَتَكَلَّمَ بِهِلَااسُبْحَننَكَ هَلَاابُهُ تَنْ عَظِيمٌ اللهِ يَعِظُ كُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا الللَّاللَّالِيلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ ال وَ شَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةَ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَاتُ أَل فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ أ

افعال الدعاء والمسدة للمعفول
 سعاء وسعات وظعال سعية

« منفات الله عار وجل « اهال الله عار وجل اسماء الله الحسنی
 اسماء الله الحسنی

المَوْ الْمُوْلِ عِيدُ إِلَيْهِ

فَإِن لِّرْ يَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَا نُدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذِنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاخُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعٌ لِّكُورٌ وَأَنَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُنْمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكِي لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٢٠٠٠ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنْ ٱبْصَرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَ آوَلِيَضَّرِبَّنَ مِخْمُرُهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآيِهِنَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَايَ بِعُولَتِهِ ﴾ ٱۅٞٳۣڂ۫ۅؙڹۣڡۣڹۜٲۅۛۘڹؠؘٳڿٚۅؙڹؚڡۣػٲۅۛؠڹۣٵٛڂۅٛؾؚڡ۪ڹۜٲۅڹؚڛٳؖؠڡ۪ڹۜ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أُو ٱلتَّكِيعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْيَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضِّرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُمَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوٓأُ

ه أفتال الدعاء والسندة لتعففول

اٱسْمُهُۥ يُسَيِّحُ لُهُۥفيا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿ وَالْمُ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلُمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُمُّ

يَكُونُواْ فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَالسِّعُ عَكِيدٌ

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ مَ

وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمْ

وَلَاثُكْرِهُوا فَلَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أُرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱ لَحَيَوْةِ

ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

٣٣) وَلَقَدُ أَنْزِلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَايَئتِ مُّبِيّنَنتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ

مِن قَبِلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٠) ﴿ كُلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

لَاشَرْفِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوَّلَمْ تَمْسَسُهُ نَاأَّ

نُورُّ عَلَى نُورِّ يَهِّدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن بَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ

لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴿ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ

يُفْيَتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَيْرِ ( اللَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَنَ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَسَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۗ ۞ لَقَدْ أَنْرَ لَيَّا ءَايَنتِ ثُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ وَلِكَ وَمَا أَوْلَنَيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيثٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (اللهُ أَفِي قُلُونِهِم مَرضٌ أَمِر ٱرْتَابُواْ أُمْ يَحَافُون أَن يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةٌ بَلْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَ إِنَّمَاكَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّرُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّدِ فَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل ْطَاعَةُ مُّعَرُّوفَةُ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ (٣٠

رِجَالٌ لا نُلْهِيهِمْ يَجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاء لَزُّكُوفٍ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ (٣٧٪ ليَجْرِيَهُ أَلِنَهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَصَيلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَسَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَاهُمْ كُسُرابٍ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءُهُۥ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا <u>وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ، فَوَفَّهُ حِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣٠)</u> أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لَيِّي بَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابُ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُذُّ الْرَ يَكُذُ يَرِيْهَا ۗ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لُهُ مُؤُرًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ٤٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ للهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيرُ صَلَفَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسَّيِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَيَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٤٠ اَلَّا مُرَاَّنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي مَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ، وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مِن يَشَاءُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّاحْمِيَّاتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ الصَّنيحنتِ لَيسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلفَ لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ كِنَنَّ هُمَّ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ أَرْتَضَى هُمُّمْ لَيُسَدِّلُنَهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعَمُدُونَنِي لَايْشُرِكُوك بِي شَيْئًا وَمَنكَفَر بَعَدَذَالِكَ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الصَّ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلُوهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ زُّحْمُونَ ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُرُّ وَٱلَّذِينَ لَرَّبِيَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرّ ثُلَنْتُ مَزَّتٍّ مِّن َقِبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرْق وَمِنَّ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ الْعَدَاهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَٰ لِكَ يُرِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٠

وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَ لُ مِنكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَنْذِنُوا كَمَا ٱسْتَنْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايَسْتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ وَٱلْقُوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُنَابِرِ حَنْتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وُلُكُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱنفُسِكُم أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ لَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ غُمَّى مِكُمْ أَوْ بُهُوتِ عَمَّىٰ يَكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَايِحَهُۥ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشَّ نَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ تِحِيَّـةً مِّنْ عِندِ آللِّهِ مُبُارَكَةً طَيِّبةً كَذَاكَ

سُورَةُ النَّهُولِا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمْمُ لَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَـ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَكُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا فَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَا إِنَّ يِلِّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّنَّهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ اللَّهُ اللَّه

### المنعكة الفرقة ال

# مِي اللَّهُ الْحَمْرُ الرَّحْدِيدِ

مَّارَكَ ٱلَّذِى مَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١) ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَعَلَقٍ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِدُ وَلَـدُ اوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُفَقْدِيرًا ٢

أفقال الدعاء والمندلا لمعفول
 سماء وسعات والعال منفية

« سفات البدعر وجل + افتال الله عز وجل

ه اسمام الله الوسنى ه اسمام الله القسدة

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَاةُ لَا يَخَلْقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿٣ُ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ إِفَكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا اللهُ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَا عَلَيْهِ بُحِكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ فَأَلَ أَنْزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلْيَمْ فِي ٱلسَّمَنوَمِي وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ﴿ إِنَّ وَقَالُو مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواةِ لَوْلَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ, نَسْذِيرًا ﴿ ۖ أُوِّ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ. جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا أُوقَالًا ٱلظُّن لِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّارِجُلًا مَّسْحُورًا (٥) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَعْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ مِلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْنَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> ه أهال لدعاء والسياد لتمعول 4 أمام السياب العار سيا

استاوالله بحصن
 استاوالله القيدة

XX-11842

فعرالافاء

تعريف بأرميزالألوان

للْفَيْحُانِيُّ فِي

400

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ بِكُهُ أَوْ زَيْ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيْكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا مَّعْجُورًا اللَّهُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتُ هَبِيَاءُ مَّنتُورًا ١٠٠٠ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٤ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمْمِ وَنُزِلَّا لَكَيْرٍكُهُ تَنزِيلًا اللهِ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْدَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيُومَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَلَّتَنِي ٱتَّخَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٠٠ يَوَيْلَتَيْ لَيْتَنِي لَرَ أَيِّخِذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ أَنَّ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرِبَ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ ۖ ۚ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَسِّكَ هَادِيكا وَبَصِيرًا ١٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً كَذَالِكَ لِنُتُبِّتَ بِهِ عَفُوَّادَكُ وَرُتُلْنَهُ تَرْنِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِك ثُبُورًا ١٠٠٠ لَّانَدْعُواْ ٱلْيُوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ ۖ قُلُّ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وَعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُنْمَ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٠٠ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يُشَآءُ ويَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴿ إِنَّ ۖ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَاءِ أُمَّ هُمْ صَلُوا ٱلسَّبِيلَ ١٠٠٠ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَآ أَن ثَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيٓآءَ وَلَكِكن مَتَّعْمَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَـدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصَّرَا وَمَن يَظِّلِم مِنكُمْ نَدِفَهُ عَذَابُ كَيَاكُ إِنَّا وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسِكِلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَـأَ كُلُونَ طُّعَكَامٌ وَيَكُمُّشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فِتْنَةَ أَتَصْبِرُونِ وَكَانَ رَبُّكَ بِصِيرًا

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مُّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ٣ وَإِذَا

Jaces and

ه ميتان کيه غور جي ه هور انجام جي

معار آباد الاستى
 امماد آباد العبدد

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ آ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا اللَّهِ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدَّمِيرًا ٣٣٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۚ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْحَنَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْمِرًا ١٠٠٠ وَكُلُّاضَرَيْنَ لَهُ ٱلْأَمْشَالُ وَكُلًّا مَنْزَنَا تَشْبِيرًا النَّ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَا أَفَرْيَةٍ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بُلْ كَانُواْلَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ أَنَّ ۚ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُو نَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَانَذَ ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠٠ إِن كَادَ يُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا اللهُ أَرَءَيْتَ

أشال الدعاء والسندة المعفول
 المحاد ومعات والعال المحاد

سفات الله عز رجل
 اهمال الله عز رجل

ه اسماد آمه الاستن د اسماد الله المنتظ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَّرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَا نَعَنِيمٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ اللهُ وَمُضَنَّهُ إِلَيْمَا فَبُضَّالِسِيرًا ١٩٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَا لَكُمُ ٱلَّيْتُلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَحَ بُشْرًا بَايْبَ يَدَى رَحْمَتِهِۦۚ وَأَرْلَكَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدَى بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْنَتًا وَنُسْفِيَهُ مِمَّاخَفَنَ أَنْعُنْمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٤٠ وَلَقَدْ صَرَّفَتَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَيْنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَحَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَحَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزِجَا وَجِجًا مُّعَجُورًا الآهُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَحَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴿ فَي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴿ وَاللَّهِ مِلْ

> ، بنه بالحصى - فالصفات بنه عراج: او النه الشبيده - « افتال المدعر وجز

و اسماو الله الشيا

المُلْمُ المُحْتَجِعُ المُحْتَجِعُ المُلْمُ المُحْتَجِعُ المُحْتَجِعُ المُلْمُ المُحْتَجِعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُحْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعِلَّ المُعْتَعِينَ المُعِلَّ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعِلَّ المُعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ المُعْتَعِينَ الْ

وان فين الإخراء

تعريف بأرميزالالوان

لللثاللة يُحْفَيُّ

۳۳,

مَن ٱتَّخَـٰذَ إِلَىٰهَ لُهُ وَهُوَىٰ لُهُ أَفَّانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الَّ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهِ قُلْمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يُتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِيْدُنُوبِ عِبَادِهِ مِخَبِيرًا ١٠٠٠ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمُ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ-خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْسَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْسَنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُهَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللَّهِ اللَّهِ لَكَ رَكَ ٱلَّذِي جَعَـكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَحَعَلَ فِيهَا مِيزَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىُّ لَأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطُبُهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواسَلَامًا (٦٣) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَفِيكًا إِنَّ وَٱلْأَيِنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامً ﴿ ٧٠﴾

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهً عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلْتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُـامًا ﴿ اللَّهُ يُضَلَّعَفُ لَمُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلَدُ فِيهِ، مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَكِيمُكَ يُبَدِّنُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠٠) وَمَن تَابَوَعَمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُۥ يُثُوبُ إِلَى للَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلْزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّهِ مَرُّواً كِرَامًا ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِيِّرُواْ بِثَايِنَتِ رَبِّهِ لَمْ يَخِيرُ وَأَعْلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّن هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُدَّرَةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ ۚ ۚ أُوْلَئَيْكِ يَجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِـ صَبَرُواْ وَنُلُقُّونَ فِيهَا يَحِيُّةً وَسَلَامًا (٧٠) حَسَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧٧ قُلُ مَا بَعْتُو بِكُرْ رَدٍّ لَوْلَا دُعَا قُوْكُمْ مَ فَقَدْ كُذَّ بِتُكُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧ 經訓经

1555 65 [1]

طسَمَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ لَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ ٱلَّايَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن لَتُ أُنْرِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَنَّتْ أَعْنَكُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ( ) وَمَايَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُعَدَّدٍ إِلَّاكَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِكُواْ مَاكَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُ زِءُونَ ١ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْكَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَأَ كُنُرُهُم مُّوَّمِنِينَ ٨٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ وَدَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ فَوَمُ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ فَالْرَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكُذِّبُونِ ١٠٠ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَافِي فَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ إِنَّ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (١٠) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِئَايَنِيِّنَآ ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ((٥٠ ۖ فَأَتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٧٠ قَالَأَلُمْ نُرَبِّكَ فِينَاوَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١٨٠ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠٠

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِينَ اللَّهِ اللِّينَ اللَّهُ فَقَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُم وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَحَعَسَى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ وَيَلْكَ نِعْمَةُ نَمُّنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴿ أَنَّ قَالَ فِرْعَوَّنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأَ إِنكُنُتُم مُّوقِينِينَ الْ اللَّهِ مَنْ حَوْلِهُ أَلَا لَسَّيَّعُونَ ١٠٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ أَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ ١٨٠٠ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ تُمِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِمِيرٍ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ اللَّهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثَعْبَانُ مُّبِينُ ١٠ وَنَرَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِنمَلِإِ حَوْلُهُ: إِنَّ هَنَا لَسَنجِرُّ عَلِيدُ إِنَّ أَيْرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ (٣٠) قَـالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْنُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللهُ عَجْمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٢٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّعْتَمِعُونَ ٣٠

الر الدين عيد

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيينَ ﴿ إِن اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ٓ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ اللهُ عَالَفَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ ۚ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ( فَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرِبِّ ٱلْعَالِمِينَ ( فَ عَالَمُونَ ( فَ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْامُونَ لَأَفَظِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُكُكُمْ مِّنْ خِلْفِ وَلَأَصَلِبَتَكُمْ أَجْعَينَ ﴿ إِنَّ قَالُوا لَاصَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَنَا ٓ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥ ﴾ ﴿ وَأُوَّحَيْنَاۚ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسِّرٍ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللهُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ خَيْسِينَ اللهُ إِنَّ هَنَوُلاَءِ لَشْرُذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَ يِطُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ الله المُحرَّحَيَّهُم مِّن جَنَّنتِ وَعُيُّونِ (٧٠ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُريمِ (٥٠)

« أهال لدعاء والمساد لمعقول • سماع ومصات و العال منصة

ه صفات اینه عز وجل « اهمال اینه عز وجل

ە ئىمادالبە ئەسىي داسماداللە ئىمېنىڭ

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْبُ مُوسَى إِنَّالَمُدَّرِّكُونَ ﴿ أَنَّ } قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْ بِينِ (٣٠) وَأُوحَيْمَا إِلِّي مُوسَى أَنِ ٱصْرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَرْلَهُنَ ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَنْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَعْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ٣٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٢٠ ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلَّ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ثَنَّ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ ۖ أَنتُمْ وَءَابِآ وَكُمُّ ٱلْأَفْدَمُونَ ﴿ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّا يُعْمِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّاكُمُ أَظْمُعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (٨٢) رَبُّ هُبُّ لِي حُكَمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّبِلِحِينَ (٣٠)

أقفال الدعاء والسندة للمفعول
 المماء وصفات وطفال سفلة

ه مسات البه عروجي ه المال البه عروجي

امده لبه بالحقی
 اسعاء الله القیدة

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (٨٠) وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (١٠٥٥) وَأَغْفِر لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّا ٓلِينَ (١٦٦) وَلَاتُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ١٠ يُوْمَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٩٠٠ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهِ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٨) وَأُرْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ وَيُرْرَتِ الْجَيْمِ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْنَصِرُونَ ﴿ أَنَّ فَكُبْكِبُوا فِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُرِنَ ﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يُغْنُصِمُونَ ١١٠ قَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّيِينِ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ٣٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كُذُبتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُ الْحُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْمُ مُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ أَلَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ م إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهُ

وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١٠٠

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونِ ﴿ إِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لُو تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهَ إِنْ أَنَا إِلَّا لَذِيرٌ مُّمِينً اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ مُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمَرَّجُومِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَدَّ بُونِ إِنَّ فَأُفْنَحْ بِيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِذَا ۗ فَأَجِيْنَ أُومَن مُّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أَمَّ أَعْرَفَنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّارَتَبَ لَهُوَالْعَرِيرُ ٱلرَّحِيمُ السَّكَلْنَبَ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٤ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوَدُّ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ ١٠٠ إِنِّ الْكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنَا ۖ فَأَنْقُوا مُلَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَا وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ عَايَةً نَعْبَثُونَ اللَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ اللَّا وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطُشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣ كَفَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٣١ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ ثَالُ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَاجِ وَيَنِينَ ۗ اللَّ وَجَنَّنتِ وَعُيُونِ السُّ الِيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا ٓ أُوَعَظْتَ أَمْرَكُونَ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ٢٦٠

إِنْ هَذَا ٓ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٧ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٧٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُمُ هُمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهَ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٣ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْقَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَقُونَ اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَتُنْزَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآ ءَامِنِينَ ١٠٠٠ فِ جَنَّنْتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠٠ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ (اللهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرُ الْمُسْرِفِينَ ١٥٠ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِيحُونَ ١٥٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَثَكُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَالِةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلَدِ فِينَ الْمُلْ قَالَ هَالْهِ وَنَاقَةٌ لُمَّا شِرَّبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ إِنْ اللَّهُ وَلَاتَمَسُّوهَا يسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُأْلَعَذَابُ إِنَّافِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ أَنَ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنْ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَتَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُوا أَمِّهُ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ الَّهِ لِلَّهِ لَيْ لَدُ تَنتَ فِي لَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ أَنَّا لَا الْمَآلُ رَبِّ نِحِينِي وَأُهْلِي مِمَّايَعَمَلُونَ اللهِ مَحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَايِرِينَ اللَّهِ مُمَّ دَمَّرَ مَا ٱلْآخَرِينَ (١٧٠ وَأَمْطَرُ مَاعَلَيْهِم مَّطَرَ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٣٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ١٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٠ كُذَّب أَصْحَابُ لَيْتَكَاةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُكُمِّ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ ١٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٧٨ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١ ) وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨١ وَلَا تَبُّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْنُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٠ۗ

A64

مقات کمه غراحق همال المه غراوجل معاد الله بالمني
 اسهاد الله القيدا

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونِ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُما مِن قَرْيَةٍ إِلَّالْهَا مُنذِرُونَ ﴿ ﴿ وَكُرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَهِيبٌ ﴿ وَأَنَّ وَمَا أَنْزَلُتَ بِهِ ٱلشَّينطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي هُمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ إِنَّاهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠٠٠ فَلَا نَدْعُ مَعَٱللَّهِ إِلَهَّاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلَ إِنِّهِ بَرِيَّةُ مِّمَّاتَعُمَلُونَ ١٠٠ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ (١٩٨) وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّىٰجِدِينَ (١١١) إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيهُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَنْيِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّكُ ٱلشَّيَاطِينُ اللَّ تَنَزُّكُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ("") يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذِبُونَ ("") وَالشُّعَرَّاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ٣٠ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّوادٍ يَهِ مِمُونَ ١٩٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُ (Mail 64)

وَٱتَّقَوُا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ إِنَّا مَآأَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا آلَتَ إِلَّا بِشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنْكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّا دِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَعَلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو لْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ لْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ١٠٠ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٣٠ أُولَزِيكُن لَكُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ١٩٧٦ وَلُو نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجِمِينَ ١١٨ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُوْمِنِينَ اللَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ ﴿ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ حَتَّى يَرُولُ ٱلْعَذَابَ لَّالِيهُ (اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (اللهُ فَيُقُولُوا هَلْغُنُ مُنظَرُونَ ٣٠٠ أَفْبِعَذَا إِنا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ أَفْرَءَيْتَ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُمَّرُ جَاءَهُم مَّاكَانُواْيُوعَدُونَ ١٠٠٠

/延長時間 川

طسَنَ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ الْ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلْكُفَّى ٱلْقُرْءَ الْكِمِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١٠٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ إِنِّيءَ انسَتُ نَارًا سَانِيكُو مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَقْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ نَصْطَلُونَ الْكُنَّ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ أَوَالَّهِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ مَنَّ كَأَنَّهَا جَآنُّولَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفُّ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظُلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ الله فَمُنْجَآءَتُهُمْءَ اللَّذُنَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَلْدَاسِحُرُ مُبِينٌ اللَّهِ

وَحَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَفَا لَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُوقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِيَّ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنَذَا لَمُو ٱلْفَضَّ لُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَنَ جُنُودُهُ,مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَآأَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يُعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنالِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَنَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرِي ٱلْهُدْهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَكَآبِينِ ﴿ إِنَّ الْأُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بِحَنَّهُ أَوْلَيَا أَتِيَنِي بِسُلْطُنِ مُّيِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ = وَجِئْتُكَ مِن سَيَا بِنَبَإِ يَقِينِ ٣

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْدِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسِمن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَذُونَ اللَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلِّهِ ٱلَّذِي يُحْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْسَنَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيِينَ ٣٠ ٱدْهَب بِكِتَهِي هَـُنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ٱلْقِي إِلَىٰٓ كِنَبُّكُرِيمُ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ إِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠٠ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ٣٠٠ قَالَتْ يَتَأْيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ ۗ قَالُواْ نَحَنَّ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣٦ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً أَفْ نُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَأُهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَإِنِّي مُرِّسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ بِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣)

افعال الدعاء والبسيدة المعفول
 اسماء اصفات وطفال صفية

ه سمات الله عروجل ه اهمال الله عروجل

معام لية الحملي
 معام لية الخملي

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَّآءَ انَسْنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَكُ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَيْنَهُ بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ ٧٣٠ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ مِأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ۚ ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنْي عَلَيْهِ لَقُوتُ أَمِينُ الْآَنِ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَلْذَا مِن فَضِّل رَبِّي لِسَلُّونَ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّكُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْمُهَا نَنظُرُ أَنْهَنُدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَ ۖ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِّلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ المُن وصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ الله المَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ

> • افغال الدعاء والسندد لنعفول • سماء وسعات وطعال سنمة

ه ممان الله عروجل • عمال الله عروجل

ماداد بنه تالمنی
 سماه الله نشیدا

سوديو البندين مشوديو البندين مشالوا أخرِخوا عال الله الله

﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطُهَّرُونَ ﴿ فَأَعَيْثُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ اللَّهِ وَمُطِّرُنا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ أَهُ قُلِ أَخْمَدُ بِيَهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَعَى عَ لَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَا أُمَّنْ حَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَمْرَلَ لَكُمُّ مِنَّ ٱلسَّمَآةِ مَآءً فأنسَّنَا بِهِ، حَداَّيِقُ ذَاتَ بَهْجَهِ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أَمَّن حَعَلَ ٱلْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِنْلُهَا أَنْهَ رَا وَجَعَلَ لَمُ رَوَسِي وَحَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يُحِيثُ ٱلْمُضْطِلُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضُ أُوكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نُذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّن يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بَشَّْراً بَيْكَ يَدَى

> ه أهدال الدعاء والسندة للمعدول ه اسماد وسمات والمال سمية

سمات الله عار وجل
 عمل الله عار وجل

أسماء الله الحسلي
 اسماء الله القيدا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثُمُودَ أُخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ أَلَهُ فَإِذَا هُمْ فَرَيِقَ انْ يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَتُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرِنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ يِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَا قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّتُنَّهُ وَأَهْلُهُ رُثِّدٌ لَنْقُولُنَّ لُولْيِهِ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَدِفُونَ (اللَّهُ وَمَكَّرُواْ مَكَّرُ وَمَكَرُنَامَكُرُا وَهُمُلَا يَشْغُرُونَ ۞ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دُمَّرْنَهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الَ فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظُلُمُواْ إِنَ فِي ذَالِكَ لْآيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ وَكُوطًا إِذْ قَكَالَ لِقُومِهِ عِنْهِ أَتَـأَتُهُ ﴾ ٱلْفَكِحِشَـةُ وَأَنتُـمْ تُبْصِمُ وي ١٠٠٠ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ لرِّيجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ وَهُ

به أنحال الدعاء والسندة المعمرل

منفات الله غر رجل
 افغال الله غر بجل

a اسمار الله الحسنى a اسمار الله المست

أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُعَ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرَّهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَّعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓا أ أُءِذَا كُنَّا تُرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْدَا نَعُنْ وَءَابَ آَوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِم وَلا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونِ مَنَى هَنَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوبَ سَنْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ 💎 وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِئنبِ ثَبِينِ ﴿ ٧٠ ۗ إِنَّ هَنذَاٱلْقُرَّءَانَ

وَإِنَّهُۥ لَمُذَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْآلِالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيثُ (٧٠) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَشِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهُندِى ٱلْعُنْيِ عَن ضَلاَلَتِهِ مَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينيتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (١٠) ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَ لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَ كَانُواْبِعَايُنتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَيَوْمَ خَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنِينَا فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ مَنْ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَلَ أَكَذُبُّهُ مِثَايَئِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَنَا ٱلْيُلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتٍ لِمُقَوِمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن سَّكَ ءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ ١٠ وَتَرَى آلِجُهَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابُ صُنَّعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيَّءً إِنَّهُ, خَبِينٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٥٠٠)

يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْثِرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٧٦٠

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهُ وَهُم مِن فَرْعٍ يَوْمَيِذٍ عَامِنُونَ (٨٠) وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرِّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمَّرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ لْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلُّ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ أَنَّ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُ وَاللَّهِ مِ فَلَعُرِفُونَهَا وَمَارَيُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠٠

### القفاال

طستع ﴿ إِنَّ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ نَتْمُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ بِٱلْحَقِّ لِقُوْمِ يُؤَّمِنُونَ ۚ آ إِنَّا فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي لِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ ىنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ٱلْأَرْضِ وَنَحْعَلُهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ إِنَّ

وَنُمَكِنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْتَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذُرُونَ ﴿ ۚ وَأَوْحَيْنَاۚ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعيلَةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْهَبِّرِ وَلَا يَحَافِي وَلَا تَحْرَفَتْ إِنَّارَآ دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُۥ ءَالَّ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ أَ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقُتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلِدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ أَوْ وَأَصْبَ فَوَّادُ أَمِّرِ مُوسَىٰ فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ ـ لَوْلَآ أَن رَّبِطْ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۖ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةٍ فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنُبٍ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلَكُمُ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونِهُ ولَكُمُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ اللَّهِ فَرُدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ، كَيْ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ كَ وَعْدَ مُلَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

ه الغال الدعاء والسندة المعفول

ه سفات الله عر وجل

وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْقَاآءَ مَدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَنْ يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّكِيلِ ٣ وَلِمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَّيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمْ قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ " إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنْرَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَّاءَ تَدُ إِحْدَ نَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقِصٌ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ فَالَ لَا تَخَفُّ جُورَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكَلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠٠

وَلَمَّا مِلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتُويَى ءَانَيْكُ خُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ، وَهَنذَا مِنْ عَدُوِّهُم فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ٓ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينً اللهُ عَالَ رَبِي إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَ رَلَٰهُ ۚ إِنَّكُهُ، هُوَ لْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَآأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَكُنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٧٠ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَعَدُّوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ ا وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكْمُوسَىٰۤ إِبُّ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 هُرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَثَرُقُبُ قَالَ رَبِّ نِجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوّاْ إِنِيَّ ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيَّ مَانِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِأَوْ جَذْوَةٍ مِنْ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَسُهَا نُودِي مِن شَيْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ

جَآنٌ وَأَن مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰۤ أَفِيلٌ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٣٦) ٱسَلُكْ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَصْمُمْ إِلَيْاكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَلَا نِكَ

ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ ثَا وَأَنَّ أَلَّقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَانَهُ تَزُّكُأُنَّهَا

بُرْهَا مَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُدِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ

فَوْمَا فَكُسِقِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ

أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٠ ﴾ وَأَخِي هَـٰ ثُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَـٰ اتَّا

فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿

قَالَ سَنَشُدُّ عَصَٰدَكَ بِأَخِيكَ وَيَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَا يَنِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَون بِعَايَنيْنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَآ آلِاً سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَيَمْعَنَا بِهَكَذَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَنمَننُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكَمِيٓ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إلَىٰهِ مُوسَوْنِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِيِينَ ﴿ ۗ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ.فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُوۤا أَنَّهُمْ إِلَيْتُ لَايُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَحَذْكَ أُوجُنُودُهُ, فَسَبِذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَأَنْظُرْ كَيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اَ وَحَعَلْمُهُمْ أَيِحَةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ (ال) وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَاهِ وَٱلدُّنْيَا لَعْنَك وَبَوْمَ ٱلَّقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ لَيْدَ مُوسَى اللَّهِ عَنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَا بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَرُحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكَّرُونِ ﴾ أَلَّذِينَ ءَ لَيْنَهُمُ ٱلْكِئْنَبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَ إِنَّاكُنَّ مِن قَبْلِهِ ۦ مُسْلِمِينَ ﴿ وَهُ أُوْلَيْهَكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَّزَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلْسَيِّيَّةَ وَمِمَّارَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِيكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقِالُوٓا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُكَنِّ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأَ أُولَمْ نُمَكِّ لُهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَنِكَنَّهُمْ لَوْتُسُكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينِ (٥٠) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي آمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيناً وَمَا كُنَّا مُهْلِكُي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۗ ٥٠

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْكَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشُّنهدينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَنكِنَّا أَنشَانًا قُدُونًا فَنُطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِكِيِّنَا وَلَكِيِّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّيِكِكَ لِتُسنذِرَ فَوْمَا مَّا أَنَّاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اَ وَلَوَّلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنْنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ ( الله عَلَ فَكُ أَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَا هَدَىٰ مِنْهُمَا أُتَيِّعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِيقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ الْ

الز الغيدي

قُلْ أَرَهُ يَتُّدُ إِن جَعَلَ ٱمَّةُ عَلَيْكُمْ ٱلْيُلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَّا لَهُ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ إِن حَعَلَ تَنَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكْرِمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرٌ لَيَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٧٧ ۖ وَمِن زَّجْمَتِهِ، حَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَّ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُدْدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّا لَا وَزَعْتَ مِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْتُ هَ تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقِّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاتَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَ، سِنْهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ۚ لَٰفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُۥ لَا تَفْرَحُ إِنَّ يُسَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيماً ﴿ تَلْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنُ يُنَّهُ إِلْيُكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ لَلَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَدُ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن مَ للهِ خَارِرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَاهُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْم ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰتُؤُكِّآءِ ٱلَّذِينَ أُغُورُينَا أَعُويَنَا هُمُ كُمَا عَوِيناً تَبْرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٣٦ وَقِيلَ دُعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَهُ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلَدُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُوْمَيِينِوْفَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُونَ الله فَأَمَّامَنَ تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَرُبُّكُ يَحَلُّقُ مَا يَتَاهُ وَيَخْتَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَّ لَّهُ و تَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَرَبُّكِ يَعَلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُوكَ اللَّهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ لْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلَّحُكِّمُ وَ الْبُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٧ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَصَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدُكُ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ١٩٠ ۗ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَيّ إِلَيْك ٱلصِّحَتُبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ ظُهِيرًا لِّلْكُنفرينَ ١٠٠٠ وَلَا يَصُدُّنُّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعُ لَيْهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَا لَهُ ٱلْكُكُرُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

### ٩

الَّمَ اللَّهُ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠ ﴾ وَلَقَدْ فَتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَمَنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يُسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ أَنَّ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ كُنَّهِ فَإِنَّ أَجُلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ لَسَمِيعُ ٱلْعَكِيمُ إِنَّ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَيُّ عَنِ ٱلْعَسْمِينَ (اللَّهُ

قَالَ إِنَّمَآ أُولِيتُ دُمَكِنَ عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ مَّلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُجُمُعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٧٠ فَخَرَمَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ مُ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُونِي قَنْرُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا وَلَا يُلْقُنْهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (١٠ عَسَفَنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ إِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَأْثَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَتِكَأَنَّهُ الْأَيْفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّبِيُّثَةِ فَكَايُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ عَيْ

وَلَنَحۡزِينَّهُمۡ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ الَّ۞ وَوَصَٰينَا ٱلَّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَنْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِيلَمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ وَنِينَكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ 🕥 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ نُنُدْخِسُهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصَّرُّمُن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ (الله عَلَيْ عَمَنَ ٱللَّهُ الَّذِينَ ءَامِنُواْ وَلَيْعَ لَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَنِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّاهُمْ لَكَانِدِبُونَ ٣ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالُكُمْ وَأَتْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِمِيٍّ وَلَيْسَّائُنَّ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَنْ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْثُ فِيهِمُ أَلَفَ سَنَةٍ الخَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ لُطُوفًا أَنْ وَهُمَّ ظَالِمُونَ اللَّهِ

فأعيننه وأصحب السفينكة وجعلنها ءاية للعنكيين الله وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (أَنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُنْدِئُ لَيَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ۚ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُكَرَ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ لَا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَكُلِّ مُن يَشَآءُ وَمَرْحَهُ مَن يَثَ أَو إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَاتِ اللَّهِ وَلِقَابِهِ = وُلَيْهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَيْهِكَ لَهُمُّمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ ﴿ (٣)

لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبُ

إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُۥ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ "١٦ ۗ وَوَهَمْمَا

فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

فَأَنْهَا مُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ

الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ

مَاسَبَقَكُمْ لِهَامِنُ أَحَدِمِنَ أَعَدَمِنَ أَعَدَمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْعَدَلُمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَّاللَّ اللَّلَّا اللَّلَّالِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ايِنْكُم لتاتونَ الرِّجالُ وتقطعُونَ السَّكِيلُ وتاتونَ في نكادِيكُمُ ٱلْمُنكَّرُ فَمَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

إِلَّا آن قَالُواْ أُثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ

الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

الأفال الدعاء والسندة لتمعول الأساس سيب العام السند معات البه عراوجل
 فعل البه عراجي

اسماء ثله الحسلي
 اسماء ثله الفيدة

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُوَّ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ۗ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَ ٱلنُّنَجِينَةُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ٣٠٠ وَلَمَّا أَنْ جِيَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ عَيْمٌ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلَبِرِينَ ﴿ وَ ۗ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْل هَنَذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيَنْكَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونِ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَـٰ فَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلَّيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿٣٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُدْ تَبَكِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَانَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

أهدال المعام والسيدة ليمدمول
 المحدد وسندت م المدار منسة

ه معات الله عو وجل ه افعاز الله عد دحل

اسماء الباد بالسفى
 اسماء البه للسيدة

تَعَرَيْفُ بِلَرِهِ إِلَالُوانَ فِي

فيستاليني تعرب

بُلْلِنُاللَّفِيِّكُونِ لِللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

449

وَقِنْدُونِكَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُوسَون

بٱلْمِيّنَتِ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ

اللهُ فَكُلًّا أَخُذْنَا بِذَنَّهِ فِي فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذْتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْ ابِهِ

لأرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرِفُ أَوْمَاكَاتَ أُلَّهُ لَطِيمَهُمْ

وَلَنكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَن مَثَلُ الَّذِينَ

: تَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ

أَتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ "

لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن

دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ

الْأَمْثُ لُ نَصْرِبُهِ اللَّهَ اللَّهُ وَمَا يَعْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ

اللهُ حَنَقَ أُلِنَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لْأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب

وأقبم الصكلوة إت الصكلوة تنهي عن الفحشاء

وَٱلْمُنكُمُّ وَلَذِكُمُ ٱللَّهِ أَكِيرُ وَأُللَّهُ بَعَلَمُ مَا تَصَنَعُونَ الْأُنْ



﴿ وَلَا يَحْدَدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلْاَٱلَّذِينَ طُلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَنزلَ إِلَيْهَا وَأَسزلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَنْهُنَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَحِدُ وَنَحِدُ وَنَحُنُ لُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَا وَكُذَاكُ أَرْلُما إِلْنَكَ ٱلْكِتَابُ فَأَلَّذِينَ ءَ سُنَّهُ ٱلْكِئَابُ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَـُؤُلاَّءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَـٰتِناً إِلَّا ٱلۡكَالِمُ فِرُونَ (٧٠) وَمَا كُنتَ أَتَـٰلُواْ مِن قَلْهِ مِن كِنْب وَلَا تَعُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بَيِّنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواُ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَـُدُ بِتَايِنِنَا إِلَّا ٱلظُّلِيمُونَ (أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَّبَهِ - قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ (٥) أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا لَزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ ۚ قُلْ كُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيِّنَكُمْ شَهِيدً يَعَمُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَهُ بٱلْبَيْطِلِ وَكَفُرُواْ بِللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُةُ إِلْكُفِرِينَ ١٠٠ اللَّهُ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ و يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ﴿ ٥٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَبُوَثِنَاهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنَهُ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَ أَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ هُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يِنُوكُلُونَ اللَّهِ وَكَأْيِن مِن دَرَّبَهِ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ بَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتُهُم مَّنْ حَنَّى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَنَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَسْطُ الرِّزْقَ لِمَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَبِيمٌ اللَّهُ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٣٠٠.

a أفعال المعادو المسدد المعمول

الله تحصي الأصفاد الله غز حز الله القيدة الأخاص بدعر حر

وَمَاهَنذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَإِذَا رَكِمُواْ فِي الْفَالِي دَعُواْ اللَّهِ مُغْيِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا اَخَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ فَا الْبَرِّ إِذَا الْبَرِّ إِذَا الْمَا الْبَرِ اللَّهُ الْبَرِينَ فَلَمَّا الْجَدَهُمْ وَلِيتَمَلَّعُواْ فَسُوفَ هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ فَا لَي كُفُرُواْ يِمَا الْمَاكِمُمُ وَلِيتَمَلَّعُواْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ وَيَعْمَهُ اللَّهِ يَكُفُرُونَ وَيَعْمَةُ اللَّهُ يَكُفُرُونَ وَيَعْمَةُ اللَّهِ يَكُفُرُونَ وَيَعْمَةُ اللَّهُ يَكُفُرُونَ وَيَعْمَةُ اللَّهُ يَعْمَى اللَّهُ وَالْمَعْمَا لَهُ وَمُنَا أَلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمَعَالُونَ وَالْمَعْمِينِ اللَّكُونَ وَالْمُعْمِينِينَ اللَّهُ وَالْمِينِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُعْمُونِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُحْرِينَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللْمُعْلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللْمُعْمِلُونَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

## وكالأالت والمناطقة

# لَّلْهُ الرَّمْرِ الرَّحِي

الَّمَ الْ عُلِبَتِ الرُّومُ اللهِ فَيَ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مَن يَغْلِبُونَ اللَّأَمْرُ فَي يِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مَن يَشَاءُ اللَّمْرُ مَن يَشَاءً وَهُو الْعَرْمُ الرَّحِيدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ الرَّحِيدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ الرَّحِيدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مَن مَن يَشَاءً وَهُو الْعَريرُ الرَّحِيدُ الرَّحِيدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

أفقال لدعاء والمسدد لتمقعول
 حيث تحيث تحيث

سفاع بله تخصص ۵ تنگاب اثبه غا سماع الله بخصص ۵ دف سما

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنُكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ رَ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًامِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْعَنفِلُونَ ٧ُ أُوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمٌ مَّاحَوَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاَّى رَبِهِمْ لَكُنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ۚ لَٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُّلُهُم بِٱلْبُيِّنَدَةِ فَمَاكَاتِ ٱللَّهُ لِيَضُدِمهُمْ وَلَكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُكَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّئُواْ ٱلسُّوَأَيَّ أَنْ كَذَّنُواْ بِعَايِنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ أَللَّهُ بَبْدَةُ "ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ مُمَّ اللَّهِ رُجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَا يِهِمْ شُفَعَ وَأُ وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ آ ۖ وَيُومُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ 🌕

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِاَيَنتِنا وَلِقَاِّي ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُون وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ٧٧ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ اللَّهِ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ حَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُعَّ إِذَآ أَنتُم بَشَكُ تَنتَشِرُونِ ٢٠٠٠ وَمِنْ ءَاينيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَحَعَدَ بِينَكُمُ مُوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ۗ ۚ ۖ وَمِنْ ءَايَنَٰ لِهِۦ خَلَّقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتِ لِلْعَلِمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايِنْدِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْمِغَآ قُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَ مَنِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ٢٣٦ وَمِنْ ءَايَكَيْهِ عَرُوبِكُمْ الْمُرْقَ خُوفًا وَطَمْعًا وَ نُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي . بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَمِنْ ءَايَنلِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُهُ عَخَرُجُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ، قَلْيَنُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يَعْدُونَ الْحَافَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ صَرَبِ لَكُم مَّثَلَامِنْ أَنْفُسِكُم مِن شَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شَركَآء فِي مَا رَرَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَّاهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُسَكُمُ كُمُّ كَذَٰلِكَ نُمُصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓا أَهُوٓآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنَّ أَصَلُ ٱللَّهُومَا لَهُم مِّن نُنصِينَ ١٠٠ فَأَقِمُورَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبَّدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠٠ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٠٠ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُو

ه أهال الدعاء والسندة المقتول « اسماء وسنت و العال سنية سى ھىقات البه عروجل سە ھىس سىسى س

معاواته بالبني
 معاواته بغیبات

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ ۚ كَانَأَكُثُرُهُم تُشْرِكِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيَــعِمن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يُومُ لُا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أُمِيَّةٍ يَوْمَ إِذِيصَّ تَعُونَ الْإِنْ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِلَحَا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا أَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿ إِنَّا لِيَحْرِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِتْ ٱلْكَنفِرِينَ (اللهُ عَلَى وَمِنْ ءَايَكُ فِيهِ أَن فُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيْدِيفَكُمْ مِّن رَحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْ الْغُواْ مِن فَصَلِمِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْرَسَلَ مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَءُ وهُر بِٱلْبَيِّنَاتِ وَنْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُشِيرُ سَكَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَاآءِ كُيفُ بِسَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَّا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَفَإِذَآ أَصَابِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمَ يَسَّتَبْشِرُونِ ﴿ وَإِنَّانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ لِمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُر إِنَّى ءَاتُنرِ رَحْمَتِ مُنَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ \*

وَلَيِنْ أَرْسَنَ بِيحَافَرَأُوهُ مُصَفَرًّا لَّظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِهَندِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَنِيْنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مِّنضَعْفِ ثُكَّ حَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُكَّ حَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً بَعْلَقُ مَا يَتَاءُ وَهُوَ لَعَلِيمُ ٱلْفَدِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَنْلِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ۗ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوبُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدَلَبَثْتُدَ فِي كِنْنِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعَثِ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَنكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَيُوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيك ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ صَرَبْ لِلنَّاسِ فِي هَانُذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِثْمَهُم بِعَالِيةٍ لُّتَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَكَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْـلَمُونِ ﴿ ۚ ۚ فَٱصْبِرْ إِنَّا وَعُدَالنَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفْنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿

11 3 3 3 3

لَمْ اللَّهِ عَلَى ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدَّى وَرَحْمَةً نَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يَقِيمُونَ ٱلصَّه بِٱلْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ كَ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم ۖ وَأُولَيْكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ (٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَّ تَرِي لَهُوَ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَنْيرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْكَ هَمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠ وَإِذَا نُتَانِ عَلَيْهِ ءَايُنْنَا وَلَيْ مُسْتَكِيمٍ كَأُن لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَدُنَيْهِ وَقُرَّا فَلِشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّتَٱليَّعِيمِ (^ خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۗ أَنَّ حَاقَ لْسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبِثُ فَهَا مِن كُلُّ دَاتِكَةٍ وَأَمرِكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَأَمِنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ (١٠) هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ أَبِلِ ٱلظَّيْلِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿١١)

أشال الدعاء والسندة المعفول
 اسماء وسفات والعدل مسنة

ه مضات الله عر وجل ه اهمال الله عر وجل

معاور أماة عائمتنى
 اسعاد الماء الشيئة

وَلَقَدْءَ نَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشَّكُرٌ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مُومَن كُفَرَ فَإِنَّ مُنَّهُ غَنَّي حَمِيتٌ ﴿ إِنَّ ۖ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِبُنَى لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَاعَكَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ مِنْ عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَاً وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَّابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئُكُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّو خُرُدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُو فِي ٱلسَّمَنوَتِ أُو فِي ٱلْأَرْضِ يَاتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ۚ يَكُبُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصِّيرِ عَلَىٰمَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَّمُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مَخْنَالٍ فَخُورِ ١٠٠ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

> ه أهدال لدعاء والمحدد المعفول 4 منت المحدد الكال محدد

ه مصات الله عز وحل + المال الله عز وحل

Tagin ant class =

ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَ رِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَالِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْحَكِيدُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ (١٠) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظَّلَلِ دَعَوُمُ ٱللَّهَ مُغَلِّصِينَلَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا عَتَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُودٍ (٣٠) يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَتَكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنُ وَلَٰدِهِ ۚ وَلَا مُوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنِ وَالِدِهِ ۚ شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزَلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَحْسُسِبُ غَدُّ وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيخٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيخٌ خَبِيرٌ السّ المنون المنعث كرا

ويوكية المقتمان

لَّمْ رَوْلُ أَنَّ ٱللَّهُ سَحَرَلُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَسُمَعَ عَلِيَّكُمْ نِعَمَدُ وظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنْبِ مُّنِيرِ ٤٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا ِلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَامَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشُّيْطُنُ يَدَّعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتُفَيُّ وَإِلَى نَدِهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزَنكَ كَفَرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنْبِئَهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَبِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ بْعَهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ مَصْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ٤ وَلَيِن سَأَ لِتَهُم مَّنْ حَتَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلاَّرْضُ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ قُل لْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكُثِّرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَّانَفِدَتَ كُلِمَتُ للَّهُ إِنَّ للَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧٧٪ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (^)

بِسْ إِللَّهُ الرِّمْ الْحَالِحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ الْكِتَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالْمِينَ اللُّهُ اللَّهُ يَقُولُونِ ٱفْتَرَكُهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ لِتُنذِرَقُومُ مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرٌّ ٱسْتَوَىٰعَكَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ ( ) يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ ﴿ وَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي مُسَنَّ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ. وَبِدَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ ثُلَّ ثُرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِكَ ﴿ فَ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِن هُم بِلِقَاآءِ رَبِّم كَيْفِرُونَ 💮 🏶 قُلْ يَنُوفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي أُوكَّلَ بِكُمْ ثُكَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۖ

> » أهَّال الدعاء والسندة للمفعول « سماه وسفات والعال صفية

ه صفال آله غراجل • عدل بديد جن

ە اسفاد ئىلە ئالىنىن « اسماد ئىلە ئاللىيدلا

وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَّ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَآرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَانْيُمَا كُلُّ نَفْسٍ هُدُ لَهَا وَلَكِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِتِي لأَمْلاَنُ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مُ لِقَاءً بَوْمِكُمْ هَٰذُآ إِنَّا نَسِينَكُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَنْ يِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ مُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَكُهُ يُنفِقُونَ اللَّهُ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُولِيَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَايَسْتَوْرُنَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَدَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرَجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقِيلًا لَهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَيْبُونَ اللَّ

ه أقفال الدعاء (المسدة المفقول)
 عاد المداد السحاء المداد المحداد

سفاه الله بالمطي
 اسمام الله بشيدة

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ عُرُّهُ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٣ وَلَقَدْ ، سِنا مُوسَى ٱلْكِتنب فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالَهِ مُوسَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ هُدُى لِبَنِيّ إِسْرَتِهِ يلَ اللهِ وَجَعَتُ مِنْهُمْ أَيِمَّدُونَ بِأَمْنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِنَايَنِينَايُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِهُمُ كُمُّ أَهْ كَمْ أَهْ مُكَالِمُ مِنْ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَيِّ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولِكُمْ يَرَوُّا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُرِ فَنُحْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفَنَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ ٢٧] وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🚳 قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُرُ بُطِرُونَ

فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَالنَظِرَ إِنَّهُم مُّسَتَظِرُونَ الْ

أهال الدعاء والمسلمة المعمول
 محاء وسندت والعار مسلمة

صمات الله عز إجل
 اهمال الله عز وجل

# استاد لنه اللحض # استادالله الشيئة

بِسُ إِلْمَاءِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آنَ وَٱنَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ( ) وَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَفَى بِأُلَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مُاحَعِلُ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* وَمَاجَعَلَ أَزُونِ جَكُمُ ٱلنَّتِي تُظَامِهُ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُوْ وَمَا حَعَى أَدْعِيا عَكُمْ أَبْنَا عَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَأَلْلُهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ هُوَ أُقْسَطُ عِندَ أُلِنَّةِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخُونَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَليكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُهُ بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمً النِّيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِمُ ۖ وَأَرْوَكُوهُ أَمُّ هَالُهُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أُولِيَ إِيكُمْ مَّعْرُوفًا كَنَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسْطُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- سماء الله بصيدد

مِنْوَلُو الْأَحْدَاكِ

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُع مِن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثَا كَا فَلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِن *ٱللَّهِ* إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَر دَبِكُمْ رَحْمَةً وَلايجِدُونَ لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَكَانَصِيرًا ١٧٠٠ ﴿ قَدْيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَتِهِمْ هَلُمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغَثَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَ ذَهَبَ ٱلْخُوِّفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَأْتُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَنُلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَٱلْيَوْمَا ٱلْآخِرَ وَذَكُر اللَّهُ كَيْنِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُرْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَيسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ثُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْجَاءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهِ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْنُلِي ٱلْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَىٰ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُّولًا ٣٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَثَأَهْلَ يَثِّرِبَلَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ مَنَّهُ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ للَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبُلِّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ مَسْتُولًا



\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ يِلِّهِ وَرَسُولِهِ. وَيَعْمَلُ صَلِحًا نَّوْيَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّفَيْتُنَّ فَلَا تَغْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطَمَّعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجْ الْجَنِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ " وَٱذْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا " اللَّهُ اللَّهِ وَالْحِبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِمِينِينَ وَٱلْمُقْمِينِينَ وَٱلْمُقْمِنَاتِ وَٱلْقَلِينِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّلِيقِينَ وَٱلصَّلِيقَاتِ وَٱلصَّلِينَ والصّليرَتِ وَالْخَلِشِعِينَ وَالْخَلِشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا اللَّهِ لَيَجْزى للهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَاكَ اللَّهُ فَوِيدًا عَنهِ زَا اللَّهِ وَأَنْرَلَ ٱلَّذِينَ ظُلْهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلزُّعْبَ فَرِيقًا نَقَّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَثُوهَا وَكَابَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْوُرِدِك إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَ فَنَعَالَيْنَ أَمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَلْحَاجَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ يَكْنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَـةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

ه امهاء الله القيمة

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا (اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي أُللَّهَ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاأَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَمْيَدُّ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّ مِنْكُهَا لِكُنُ لَا يَكُوْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَصَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّاوَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَمُّسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ مِنْ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُوْنَهُ وَلَايَخْشُوْنَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنِّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَبِيمًا ﴿ كُلِّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ اللهَ ذِكْرَاكِتِيرًا (اللهَ وَسَبِّحُوهُ أَبْكُرُهُ وَأَصِيلًا اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَيْدُمُ وَمَلَكَمٍ كُتُهُ الدُّخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلَمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ("أَ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَمٌ وَأَعَدُ لَكُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدُعْ أَذَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحَتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّوهُ إِي فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُّونَهَ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ كَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزَوَاجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْلِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنِّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَ خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

اللهِ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْمُعَيِّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ فَالِكَ أَدْنَى أَن تَفَرُّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَبَرْضَا يْنَ بِمَآ ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذُلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ، مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ. مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَشَّئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُنُوبِهِنٌّ وَمَاكَانَ لَكَهُمْ أَن تُوَّذُواْ رَسُولَكِ ٱللَّهِ وَلَا آن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحَفَّفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ه أفال الدعاء السيدة المعمول 8 دسماء وصفات والعال منفية

ه مشت الله عز اجن ۱۳۱۰ مثال الله عز وجل

ه امهاء الله بالحلي • امهاء الله القيدة

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ إِنْنَاء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَايِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ ٱَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ إِنَّ اللَّهُ وَمَكَنِّهِ كَنَّهُ مِنْ مُكَنَّا مُنْ مَكَّى ٱلنَّبِيُّ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُمْ عَذَابًا مُّه يِنَا ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤُذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْتُسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ٥٥ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَكِيكَ وَبِنَا فِكَ وَنِسَاتِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِسِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنَّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ ﴾ لَمِن لَرْ يَنْنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَأَلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْغَرِينَكَ بهمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلَّعُونِينَ أَيْنَمَا نُقِفُوٓاْ أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْيَسِيلًا ﴿ إِنَّ سُنَّةَ ٱللَّهِفِ

ه أهدال الدعاء والمسدة المعمول

ملى أو فيقات كه بير دخل مدد أو فقال بيد عر حي

استام لبلد تالسن
 استام الله الغیباد

الاراقادة العدور

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَايُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدُأَ لَّا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَأَأَطُعَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ وَبُّنَّاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّاكِيمًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيمًا إِنَّ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧٠ إِنَّا عَرَضَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَرْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٧٠ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٠﴾

# المنت فالله

ٱلْحَمَّدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو لَكَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّجِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَ كُمْ عَلِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُنُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَالِك وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينِ اللَّ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَاتِ أَوْلَيْهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريعُ الله وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ إِنَّ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِيزِٱلْحَيْمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلَ نَذُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبُّثُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُ مُكُلِّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْ أَإِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفٌ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبَّدِ مُّنِيبِ أَن ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَالَّا يَنجِبَالُ أَوْيِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ اللَّهُ أَنْ أَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحً ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأُسَلْنَ لُمُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُنَّهِ مِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَا نُذِفُ مُنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسَنَآءُ مِن مُحَدِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَتٍ ٱعْمَلُواْءَالَ دَاوْدِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّ فَلَمَّا فَضَيْسَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاَّبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأَنَّهُۥ فَلَمَّا خَرَّ سَيِّنَتِ ٱلْجِأْتُ

العال الدعاء والسياد المعقول
 سياع وسيات و فيال محية

ممات الله عروجل
 اهمال البه عروجن

اسمام الله الاسمى
 اسمام الله نقيده

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ لَطِيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ جَزِيْنَهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بُحَرِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ الْكَفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَا بِيَنَهُمْ وَبَيْنُ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَمَا فِيهَا قُرُى ظُنِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ لِسِيرُواْ فِهَالْيَالِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِنَعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمُرَّقِّنَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠٠٠ وَمَا كَذَلُهُ عَلَيْهِم مِّن سُنْطُنِنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللهِ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيكَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِرِ ٣

> سفات الله عز وحل • أهمأل الدعاء والمسدة المعمول العمال الله عز وجل • سماه وسمات والعمال سطية

اسمام الله الحسلی
 اسمام الله بسیده

رَيْفُ مُرَيْزِ الْأَلُولُ فَي

<u>ف</u>يرُ التَّنِيِّ

لْلِنْالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

أَن لَوْ كَانُوايَعْ لَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْفِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ

قُنُوبِهِ مُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكِيرُ الْكَالَةُ فَي الْمُواتِ وَالْاَرْضِ قُلِاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُلَالَةُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَلْكُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ الْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنكَهُ إِلَّا لِمَنْ ذِنَ لَهُ رَحَتَّى إِذَافُرْعَعَن

بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكُنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّ

وَيُرُونَ عَنْهُ سَاعَةُ وَلا تَسْتَعْذِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلا تَسْتَقْدِمُونَ

الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا إِلَّذِينَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا إِلَّا اللَّامِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ

رَبِيهُ يَرْحِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ

سَتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّ

أفغال الدعاء والمساد المفغول
 منتجاء المساد الله المساد

ممات الله عر وجل
 افعال الله عر وجن

أسماء أثله تحسنى
 أسماء أثله أعميدا

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنْتُ مِتَّجْرِمِينَ الْآَثُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَّ تَأْمُرُونِنَا أَنْ نَكُفُرَ بِأَلَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَحَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُحِنَوُنَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَّ أُمُّوَلًا وَأُولِنَدًا وَمَانَعُنْ بِمُعَذَّبِينَ ۖ قُلْ إِنَّ رَبِّي بَسِّطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَسَّاءُ وَيُقِيدِرُ وَلَكِكِنَّاً كُثُرَاكنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ فَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِيْنَا مُعَنجزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٢٠٠٠ قُلّ إِنَّ رَبِّي بَشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُلُهُ. وَمَاَّ

> تبه عروجل • العال الدعاء والسندة لتمه لنه عزوجل • اسماء وسعات والعال اس

اسماء الله تحسقی
 اسماء الله القید?

وَيُوْمَ يُعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَـُوْلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٠ فَٱلْيُومَ لَايَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَيِّبُونَ ٣٠ وَإِذَالْتَنِي عَلَيْهِمْ النَّنَالِيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِيْحُرُّ ثُبِّينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَ اللَّهِ مِن كُنُّب يَذْرُسُونَهَا ۗ وَمَآ أَرْسَلُنَ ۚ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ ۖ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ نَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ نَكِ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنْفَكَّكُرُواْ مَا يِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (١٠) قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلِي اللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٧٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَدْفُ بِٱلْحَقِّ عَلَيْمُ ٱلْعُيُوبِ ١٠٠

أفعال الدعاء والمسدة للمقمول

عدمات الله عروجل
 به بدر بن

» أسماء الله الحسلي » اسماء الله بضيدد

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ اللَّ قُلْ إِن صَلَّاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فِيمَ يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَثَلِيثُ فِيمَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالَالِمُوالَّةُ وَالْمُوالَا

## ولا فطل

# لِلْمَهِ الرَّغْمُ الزَّحِيدِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَةِ كَهُ رُسُلا أُوْلِيَ الْمَنْ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَةِ عَلَيْكَةً رُسُلا أُوْلِيَ الْجَيْحَةِ مَّمْنَى وَثُلَاثُ مَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ فَدِيرٌ مُنْ فَلَا مُمْسِكَ لَهِ الْمَا يُمْنِ وَمَا يُمْسِكُ لَهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَا يُمْسِكُ لَهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

« أشال الدعاء والمسدة المقعول « بينياء ومعات والعان سمية

ا بناده که تاکیتی ۱۳ هما ا استام الله تشییدات ۱۳ افغا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ,وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونِ ﴿ اللهِ يُولِحُ ٱلْيَّلُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَ رَفِي ٱلْيُلُ وَسَخَرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُكُلُّ يَجُرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُوكَ مِن قِطْمِيرٍ ٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْفِيَكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى آللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ إِن يَنْ أَبُدُهِ عِلْقَ حَدِيدٍ اللَّهُ الْحَمِيدُ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ الْحَمِيدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَاذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَرْبِيزِ ٧٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُ رُبَيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبُّهم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَدَرِّكُن فَإِنَّمَا يَـ تَزَكِّن لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى للهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ

وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ نَ أَيُّما ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ آ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأُسَّةِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ ولِيكُونُواْمِنْ أَصَّحَبِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مُغْفِرةٌ وَأَجْرُكُمِيرٌ ٧٠ أَفْمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عُمَلِهِ ـ فَرَءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ أُللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهُدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلِلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ُلْرِيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَبُ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِيَّهِٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنبِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوُجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ أَو مَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِنْبَاإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ لِنَّهِ يَسِيرُ<sup>رُ</sup> اللَّهِ

ه أشال الدعاء والسندة لنمعمول

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ أَنَّ أُمَّ أُورَتُنَا ٱلْكِئَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ طَالُمُ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقُتَصِدٌّ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤُ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُيلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الَّذِي أَحَلُهَا دَارَالُمْقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَ فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشَّنَا فِهَا لُغُوبُ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْصَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كُذُالِكَ بُحْرَى كُلِّ كَعُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَسِّكَ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيمًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوفُواْ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَسَامُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ مَعِيبُ كُلُواتِ ٱلصُّدُوبِ ﴿ ٢٠٠٠

وَمَايِسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (اللَّهُ وَلِا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ الصَّ وَلَا ٱلطِّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَهَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَيِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبُ ٱلَّذِيثَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزَّبْرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ اللَّهِ ثُوَّا مُنَدَّتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنِيرِ اللَّهِ لُوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَ بِهِء تُمَرَّفِي تُخْلِلْفًا لْوَ نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إبيضٌ وَحُمَّرٌ ثُغْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيثُ سُودُ ۗ ٧٧ ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُوٰنَهُۥكُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَةُ أَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَكَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِيرٌّ وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونِ بِحِدَرةً لَن تَتَبُورَ ١٠ لِيُوفِيهُ مَ أَجُورِهُمُ

هُوَ ٱلَّذِي حَعَدَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَيْبِهِ كُفُّرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَجِّمْ إِلَّا مَقَّنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا اللَّهُ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ كُنَّهِ أَرُوبِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ هُنَّمٌ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَ تِ أَمْ ءَانَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُوبَ بَعْصُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ وَرَّا نَ ﴿ إِنَّ أَمَّهُ بُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ صِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنِ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ٢٠ أَسْتِكَبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكَرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مُنَّتَ ٱلْأُوَّالِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْولِلًا أُوَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَاتُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِرِهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا هُوكَانَ عَلَيمًا فَدِيرًا

وَلَوْ نُوَّاخِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرِكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دُآبَةِ وَلَكِ نَ يُؤَذِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا ١٠٠٠

يسَ ﴿ وَالْقُرْءَ إِنِ الْمُحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ تَنزِيلَ ٱلْعَن بِرِ ٱلرَّحِيمِ (فَ لِلْسَندِرَقُومَامًا أَنْذِرَءَابَأَةُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكَثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّا جَعَنَا فِيَ أَعْنَفِهِمْ أَغُلُلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمُّمُّقُمَحُونَ ۞ وَحَعَلْنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُّ وَمِنْ خَلْفِهِ عُسَدًّا فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٢ وَسُوَاءً؟ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَرْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَن إِنَّمَالْنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكِ وَخَشِي ٱلرِّحْنَ فِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمُغْفِرًا وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَعَنُّ نُحْيِ ٱلْمَوْتِكَ وَنَكَتُمُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارِهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ الْأَلْ

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنْ بَعَدِهِ ، مِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُبِرِلِينَ ﴿ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ (١٠) يَنْحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ وَ مِّن رََسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلُوبِرُواْ كُمَّاهَاكُنَا قَبَّلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ النَّ وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَخْيِيْنَهَا وَأَخْرُجْنَا مِنْهَاحَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اللَّ وَحَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نُجِيلٍ وَأُعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١٠٠ لِيَأْكُنُوا مِنْ مُرود وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمَّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٠ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوكَ حَكُلُّهَا مِمَّا تُنَّإِيثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ٣ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَلُّ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّطْلِمُونَ ٣٣٠ وَٱلشَّـمَسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِكَأَ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيعِ الْكُ وَٱلْقَـمَرَقَدُ (نَـهُ مَنَازِلَ حَقَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَعَى لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ 💮

وَٱصۡرِبَ لَمُهُ مَّتُلَّا أَصۡحَلَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذۡجَآءَهَاٱلْمُرۡسَلُونَ 📆 إِذْ أَرْسَنْ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزُ وَبِي لِثَ لِثِ فَقَ الْوَا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَامَا أَنْتُمْ إِلَّا بِثَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابُ أَلِيدٌ ١٠ قَالُوا طَيَرِكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُنْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ ۗ ٱتَّبِعُواْ مَنَ لَّا يَشَتَكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ أَنَّ وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَف وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ الهِكَمَّ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِنَّ إِذَالَّغِي صَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ إِيِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٠ بِمَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرِمِينَ ١٠٠

الرَّ اللَّ وَوَالْعَمْدِينَ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمْلًا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الْ وَضَفْنَا لْمُم مِّن مِّثْلِهِ - مَا يَرْكُبُونَ ٤٠٠ وَإِن نَّسَأَ نُغْرِقْهُمْ فَلاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُوْ نُرْحَمُونَ الْ اللَّهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَكُمْ لِللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَسَاءُ ٱللَّهُ أَنْعُ مَدُ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوْ صَلِيقِينَ المُن مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللهُ فَلَايَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىَّ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَّ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَنَوَيْلُنَا مَنَّ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنْدًا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ وَ ۚ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ لَا نُطِبُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَعْرُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِكُهُونَ ١٠٠٠ هُمُ وَأَزُورَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكَهَةُ وَلَهُمُ مَايَدَعُونَ ٧٠٠ سَكُنُمُ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمِ ١٨٠ وَالْمَتَنْزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِيٓ ءَادَمَ أَن لَاتَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَأَنِ ٱعْتُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّ هَاذِهِ ، جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ ٱلْيُومَ فَعْتِمْ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلُو مَسَاءُ لَطَمِسْمَا عَلَى أَعْيُهُمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَفُّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ مُسَخَلَهُمْ عَلَىٰ مَكَ نَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (١٧) وَمَن نَعَـمِرْهُ لُنَكِيسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (١٠) وَمَاعَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُو إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ لِيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّا وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# بِ إِللَّهُ الرَّحْرِ الرِّحِيدِ

وَالصَّنَفَّن صَفًّا ١٠ فَأَلْزَجِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَأَلْتَالِكَتِ ذِكُرًا ١ إِنَّا إِلَهَ كُوْلُوَ حِدُ ۚ (٤) ۚ زَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْنِرِقِ أَنَّ إِنَّازِيَّنَ ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ أَنَّ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَانِمَّارِدِ ( ﴿ لَا لَا لَكَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ اللهُ دُحُورًا وَهُمُ عَذَا الْهُ وَاصِحْ اللهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِيْهَا لِهُ ثَاقِبٌ إِنَّ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَازِبِ إِنَّ بِكُلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٠ وَإِذَا ذَكُرُوا لَا يَذَكُرُونَ ١٠ وَإِذَا زَأَوْا ءَايَةُ يَسَتَسْخِرُونَ المَّ وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرُمُّ بِينُ اللهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُثَالُرُ الْمَا وَعَظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ٣٠ أَوَءَابَأَؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧٠ قُلُنَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وُرَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَاهَذَا يَوْمُ الدِّينِ ١٠٠ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٠ المَشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ لَجَعِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللَّهِ

وَلَمْتُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ اللهُ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَا لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّ ﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُنُهُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ أَوَلَهُ يَرَٱلْإِنْسَنُ أَنَّا حَمَقَتُهُ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيعُهُ مُّبِينٌ °vv وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِي خُلْقَهُ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُحِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ ٧ الَّذِي حَعَلَ لَكُرُ مِّنَ الشَّجُرِ ٱلْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوۤ الْخَلْقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَفُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١٠٠٠ فَسُبْحَنْ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رُبِّحَعُونَ ٢٠٠

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَفَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعُكُمَّا فَهُمَّ لَهَا

مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ



ە العال الدعاء والسندة لتحمول « استنام والشات والعال التعال معات الله عر وجل
 اعمال الله عر وجل

أسماء أثنه تحسي
 اسماء الله انقيدا

والقالقا فالم

لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ٢٨٠ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُمْ نَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عَبَادَانِيِّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ أُولَتِهِكَ لَمُمْرِزُقٌ مَعْدُومٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

لِشَاعِ مِعْنُونٍ إِنَّ كُلُّ مَلْ مَاءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ

فَوَرِكُهُ وَهُم مُكْرَمُونَ (١٤٠) في جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٤٠) عَلَى سُرُريُّ مَقَبِلِينَ

اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ أَنَّ ابَيْضَآءَ لَذَهِ لِلشَّدِيبِينَ

ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ ﴿ كَا لَهُ مَا مُنْ يَضُ مَكْنُونُ ﴿ إِنَّ ۚ فَأَقْبَلَ بِعَضَهُمْ عَلَىٰ

بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَ قَالَ قَا إِنَّ كُمِّنُهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٥٠) أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ (٣٠ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٠٠ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ عَالَ تَدُلُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ١٦٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٧٠ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ١٩٥٧ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَاغَنُ بِمُعَدَّىٰ بِينَ ﴿ ۗ إِنَّ هَاذَاهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمُؤْرِّٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ لِمِثْلِهَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌنَّزُلَّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ إِنَّا حَعَلَىٰ هَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغَرُّجُ فِي أَصِّلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ ۖ كَلَمْهَا كَأَنَّهُ وَرُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللَّ ثُمَّ إِنَّ مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَهُمْ صَآلِينَ اللَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ زُسُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ٧٠٠ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٠٠ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ نِنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ مُحِيبُونَ ﴿ فَهُ أُوبَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَأَكُمْ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَنَركْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ٧٧ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ عَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨) ثُمَّ أَغَرَفُ ٱلْآخَرِينَ ﴿٨) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عَلِيمٍ لَا بْزَهِيمَ (٣) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ ۖ أَيِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( الله فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ الْعَامِينَ ﴿ ١٠ فَنَظَرَنَظَرَةَ فِي ٱلتُّجُومِ ١٠٠ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلتُّجُومِ ١٠٠ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١٠٠ فَنُولُّواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَّى الْهَابِمِ فَقَالَ أَلَاتًا كُلُونَ ﴿ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّيًّا بِٱلْيَمِينِ (١٣) فَأَقْبِلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ١٠ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَالنَّحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ اَبْتُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيدِ (٧٧ ُ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُيْدًا فِعَسْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ١٨) وَقَالَ إِنِّي دَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهُ بِينَ ﴿ إِنَّ كُنِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (اللهُ فَبَشَّرْمَهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ اللهِ اللهُ فَامَّابَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَىٰٓ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذَبَحُكَ فَأَنظُرْمَاذَا تُرَكِ ۚ قَالَ يَنَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن سَآءَ ٱللَّهُمِنُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ثُنَّ ا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ اللَّهِ وَسَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَدَّفْتَ ٱلرُّءْمِيَّ إِنَّاكَذَلِكَ بَغِرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْتَهُ بِذِيْجِ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَنَمُ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ أَنَّ كُذَٰ إِلَّ خُرِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَثَرَكُ مِا شَحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّنْ لِحِينَ (اللهُ وَبَرَكُنَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينِ فَي اللَّهِ وَلَقَدْ مَنكَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِلا وَغَيَّتَنَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنصَرْنَهُم فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ (١١٥) وَ اللهُ هُمَ الْكِنْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ السُّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ السُّ وَتَرُّكُمَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنَمُ عَلَىٰ مُوسَول وَهَنْرُونَ الله إِنَّاكَ نَاكِ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاأَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ \* أَلَا لَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْدُعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْكَخِرِينَ ١٠٠ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١٠٠ إِنَّا كَذَلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ البُّهُ إِذْ نَحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَحْمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَنْمِينَ اللَّهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهَ وَإِنَّكُولَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللَّهِ وَبِٱلَّذِيلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَإِذَّ يُولِسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَحَضِينَ (١١١) فَٱلْفَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُسِيمٌ ١١١) فَلَوْلَا أَنَهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ﴿ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ ﴿ فَمَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ ﴿ فَالَّ وَأَبْسَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ إِنَّ وَأَرْسَلْتُهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧ ۗ فَامَنُوا فَمَتَّعْمَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ صَفَّنَا ٱلْمَلَيِّكَ قَ إِنَامًا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ١٠٠٠ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١١٥ وَلَهُ

مَالَكُوْكِيْنَ تَعَكَّمُونَ (١٥٤) أَفَلَا نَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُور سُلَطَانُ مُّبِيتُ الله الله الله المُعَالِكُمْ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ الله وَالله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ عَمَّ يَصِفُونَ إِنَّ الْإِعِبَادَالْقِيمَا لُمُخْلَصِينَ ﴿١٦ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُّدُونَ ﴿١٦] مَا أَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَلِينِينَ اللَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَامِنًا إِلَّالَهُ,مَقَامُ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ لُمُسَيِّحُونَ الله وإنكانُواليَقُولُونَ الله الوَّانَ عِندَهُ ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ الله الله المُكَالَّا لَكُناً عِبَادَٱسْعِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٣٠ فَكَفُرُوا بِهِ عَنْسُوفَ يَعْلَمُونَ (٧٠٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنًا لِعِنَادِ مَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِللَّ إِنَّهُمْ أَلْمَصُورُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِلْكُمُ ٱلْمَصُورُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ١٣٠٠ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ١٧٠ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوف يُصِرُونَ ١٠٠٠ أَفَيِعَدَالِنَايَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتُولُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (٨٨ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِيرُونَ ﴿٧٧﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِيزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠ وَسَنَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُنْ وَٱلْحُمَدُ يِتَّهِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَ

أَنُّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَينَ (٥٠٠)

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّ ﴾ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَثِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ عَصُّورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّاكُ (19) وَشَدَدُنَ مُلَكُهُ رو ؛ لِينَاءُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ أَنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابُ اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سُوَاءِ ٱلصِّرَطِ (١٠) إِنَّ هَلَا ٓ أَخِي لَهُ، تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْمَةٌ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣٠ قَالَ لَقَدَّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ" وَإِنَّكَثِرًا مِّنُ ٱلْخُلُطَآءِ لَبَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلًا مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا مِئَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرِيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله وَهُورَدَ لَهُ وَذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَثَابِ (٥٠) يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا حَعَلْكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدُ إِمَا نَسُواْ يُوْمُ أَلْحِسَابِ ٢

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَافٍ ا گَرْأَهْنَكْنامِنقَبْلِهِم مِنقَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ ۖ وَعَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنْذِرُ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُ كُذَّابُ (اللهِ ٱَجَعَلُ لَا لِمُهَ إِلَهُ الرَّحِدُّ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ الْمَلأَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ٓ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ (٦) مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا ٱخْنِلَقُ ٧٠ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِلَّمْ آيَدُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْعِندُ هُرْخُزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيرِ الْوَهَّابِ أَنَّ أَمْلُهُم مُّلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا فَلَيْرَتَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَكِ ٣٠٠ جُندُ مَّاهُ مَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (١١) كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَيُصُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ نَيْكَةِ أَوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّعِقَابِ اللَّ وَمَا يَنْظُرُ هَنْؤُلاَّءِ إِلَّاصَيْحَةً وَبَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبُّنا عَجِّل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اللَّهِ مِنْ فَر

وَمَاحَلَفَ ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا بَطِيلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ أَمْ غَعَلْ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ كَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الآن كِنَابُ أَمْ لَمُ } إِلَيْكَ مُبِكُ لِيَدَّةً رُوّاً ، اينتِهِ ، وَلِينَدُكُراً وْلُواْ ٱلْأَلْبُنِ ٣ وَوَهَبْنَا لِمَا أُورَدَ سُلَتِمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ٣٠٠ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣٠٠ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تُوَارَثَ بِٱلْحِجَابِ ٣٠٠ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدُفَكَ سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِسِيّهِ عِصَدَا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهِ عَلَى كُرِسِيّهِ عَضِر لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِيمِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَتَ ٱلْوَهَّابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ أَنَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّيٰنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَّأُوٓ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٣﴾ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَعَابِ ﴿ إِنَّ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُۥ أَيِّى مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الْ ٱرْكُضُ بِجِهِ لِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ اللَّ

وَوَهَمَ لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (٢٠) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأُصْرِب بِيهِ ، وَلَا تَعْنَثُ إِنَّا وَحَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمُ الْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ الْ الْمُ وَأُذَكِّر عِبْدَنَّا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا أَخْصَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَبِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْآخْيَارِ اللَّ وَأَذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَدَاٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ٣٠ هَانَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ لَحُسَّنَ مَثَابِ (١) كَبَنَّنتِ عَدَّنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوبُ وَ اللَّهُ مُتَّكِئِنَ فِي يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ ١٠٠٠ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ٢٠٠ هَنَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّا هَنَا لَرِزْ قُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَدٍ (١٠) هَنذَا وَإِنَّ لِلطَّلغِينَ لَشَرَّ مَتَابِ ١٠٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فِيلُسُ لَلْهَادُ ١٠٠٠ هَنَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُهُ وَعَسَّاقُ الله وَءَاخُرُمِن شَكِّلِهِ أَزْوَاجُ الْمُ هَنذَا فُوجٌ مُثْقُنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ أَنتُوْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَنِذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعَفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ

تَنزِيلُ ٱلْكِئنِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَمْرُلْمَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الْ أَلَابِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَّارٌ ٣ لُّوَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلِدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَعْنُقُ مَا يَشَآءُ شُبْحَكُنَهُ وَهُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَوُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ بُكُورُ ٱلَّبْلَ عَيَ ٱلنَّهَارِ

غُوْرِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمْ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ ﴿ إِنَّ الْتَخَذَّنَّهُمْ

سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴿ اللَّهُ اللَّاكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ

النَّارِ (اللَّهُ) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ((أَنَّ

رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١٠) قُلْهُوَ نَبُؤُا ْ

عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ

إِذْ يَخْضَمُونَ ١٠ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ إِذْ قَ لَ رَبُّكُ

لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي حَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا سُوِّينَ مُ وَنَفَحْتُ فِيهِ

مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْتِجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُنَّهُمْ

أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ فَالَ

يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَعْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسَتَكُرُتَ أَمْكُمُت

مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٥٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ مَنْ مَنِ نَارِ وَخَمَعْنَهُ مِن طِينٍ

٧٠ قَالَ فَأَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ٧٧ وَإِنَّ عَيْتَكَ لَعْنَتِيَّ إِلَى يَوْمِر

ٱلدِينِ ٧٧٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٧٠ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ

لْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَيَعِزَّ لِكَ

وَيُكُوَرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُلِّ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلُّ يَجَّرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (٥)

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ إِنَّ وَأُمِرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠) قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ عَلَى اللَّهَ أَعْدُ مُعْلِصًا لَّهُ ويني اللَّهُ عَلَمُ وَأَعْدُ وَأَمَا شِنَّهُ مُ مِن دُونِهِ قُلَ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَّكَمَةِ أَلَاذَالِكَ هُوَ ٱلْخُمْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَي مُلْمَمِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّادِ وَمِن تَحْنِيمٌ ظُلُلُ ذَلِكَ بُخَرِّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْمَنَنَهُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَمُهُ ٱلْمُشْرَيْ فَبَيْتِرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ "أَنَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبُّهُمْ لَهُمْ عُرَفُّ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُعِفْ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَنَّكُهُ. يَنَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِحُ بِهِ، زَرْعًا ثُعُنْلِفًا أَلْوَانُهُ أَمَّ يَهِيجُ فَتَرَكِهُ مُصْفَ رَّا ثُمَّ يَغِعَلُهُ مُحَطَّلُمَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَيْبِ (١٠)

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ حَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنُ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَنثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ قَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُوا فَإِت ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْحِعُكُمْ فَنُنَتُكُمُ بِمَا كُنْئُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٧٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إلِيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ بِنَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ نَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلبِ ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْهُوَ قَنْنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحَّذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُوْلُوا ٱلاَّ لَبْنِ اللَّهِ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ النَّهُواْ رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَحْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ الْ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَأَءً هُو أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِّلْكَنْفِرِينَ (٣٠) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٣ لَّهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ الْ لِيُكَ فِرْ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَوَيُحُوِّ فُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ أَ وَمَن يُضْلِي ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ آنَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيرِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَيِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلُ أَفَرَهَ يَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضِّرِ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَن بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ أَلَٰ قُلْ يَكُومِ ٱعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسُوِّفَ تَعْلَمُونَ ۖ اللَّهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتِ يُخَرِّيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُّقِيمٌ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَنِهِ فَهُوَ عَلَى نُورِين رَّيِهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَلَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّ لِلَّهُ زَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِى بِهِ عَن يَسَكَ الْحُ وَمَن بُصْبِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ مِسُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ثُنَّ فَدُا قَهُمُ <mark>اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ٱ</mark>وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَ الْمُواْيَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَنَ لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ الْآُنَّ ۗ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ كَا صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوبِيانِ مَثَلًا الْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آكَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ اللهُ تُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَيْكُمْ تَخْلُصِمُونَ اللَّ

وَيَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَمْ رِءُونَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ،عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ قَدْ قَالَما ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّتَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءٌ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ لِلَّا يَنْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ أَنْ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ لللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ اهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيدُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصرُوبَ ( أَنَّ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَك عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ (٢٥٠

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَوَقَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِثُ ٱلَّتِي فَصَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَنُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوَمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآهُ ۗ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قُل بِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ أَمَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَأَخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَنِلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَةِ أَنتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَافُونَ ﴿ إِنَّ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، مَعَهُ، لَا قُنْدُوْا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ لَنَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالَّمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّلَّا مِنْ

وَيُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ رُونَ (١٨) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ وَجِأْيَّ } بِٱلنَّبِيَّةِنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْمُونَ الْهِ اللهِ وَوُقِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَنَ وَلَنَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِمْسَ مُثُّوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ (٧٠) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَاجَآءُوهَا وَفُيِّحَتْ أَبُوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمُ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ

وْتَقُولَ لَوْأَكِ ٱللَّهُ هَدَّنِي لَكُّنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ٢٥٠٠ وَمُ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ (٥٠) وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُّوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَحِّي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـُقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ اللَّهَ فَأَعَبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكرينَ ﴿ وَمَا قَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَــتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ

وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةَ حَافِينِ مِنْ حَوْلِي ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِنِّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٥٧)

## الموكة عنقل

حَمَّ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرٍ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلَ لِلاَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُلَ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ فَلَا يَغْرُرُكَ نَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ كَاحَذَّبَتُ قَبَّلُهُمْ قَوْمُرُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمَّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بَرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۚ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَمَدُّ ثُمُّ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ فَ وَكَنَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ١٠ الَّذِينَ يَجِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِسَايِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَلِحَيم ٧

= افعال الله عروجل

رَبِّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيْتَاتِ وَمَن نَقِ ٱلسَّيِّنَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْنَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَمْنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَا ٱثْنَايِّنِ فَأَعْتَرُفُنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَثَّوْمِنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ٣ُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، وَيُنْرِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۚ ۖ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُنْفِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيْدِر يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ ٥٠ أَ يُوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَحُو عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ لُوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ اللَّهُ

أقدال الدعاء والسندة لتمتعون

وَقَالَ فِـرَّعَوْبِ ثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبِّهُۥ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّحَكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ أَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ أَلِلَّهَ لَا يَهِدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُكُذَّابُ الْ اللَّهِ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ طَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرُبِكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْنَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهُ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُمَّا لِلْعِبَادِ ٣ وَيَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُوْمَ ٱلنَّنَادِ اللِّيِّ يَوْمَ تُولُونَ مُدَّبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُصْبِلُ للَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٠)

ٱلْيُوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴿ ١٧ ﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ مُنِعَمُّ خَابِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَحَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَحَدَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ. قُوِيُّ شَيِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكيِّنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ سُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَابُ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُم وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ

沙湖海川山

بَدْعُونَوْت إِلَى الْمُحْدِثِينَ إِلَى الْمُحْدِثِينَ إِلَى الْمُحْدِثِينَ إِلَى الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِثِينَ إِنَّهُ بِهِ عِمَالَيْسَ الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِثِينَ الْمُحْدِث

﴿ وَيَنَقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَر ١٠٠٠ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى أُسِّهِ وَأَتَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (١٦) فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكَمْمٌ وَٱفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ ۚ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ فَوَقَٰلُهُ ٱللَّهُ سَيَّ بَ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّا ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهِاۤ إِنَكُ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ مِنْ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يُوْمَامِّنَ ٱلْعَدَابِ ﴿ أَا

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَكَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شُكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ مُّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ اللَّهُ مُنَّ هُوَ مُسْمِثُ مُّرْتِكَابُ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱلَّذِينَ يُجَدِدِلُونَ فِي ءَايَتِ أُسِّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمْ كَبُرَ مَقَتًا عِندَ أُللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ كُذَالِكَ يُصْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَسِّ مُتَكِّيرٍ جَبَّادٍ (٣٠) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ﴿ أَنَّ ﴾ أَسْبَنبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندٍۥ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّةٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ (٣٦) مَنْ عَمِلَ سَيِتَثَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَ إِنَّ أَوْأَنْثُ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْ لَنَيكَ يَدْ خُلُونَ لُلْحَنَّةَ نُرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرٌ حِسَابِ ﴿

أقدال الدعاء والمسدد للمعدول

ه مسات الله عروجل « المال ليه عروجل

اسعام البه الحسمى
 اسمام البه المحد?

فَ لُوٓا أَوۡلَمُ تَكُ تَأۡتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَتِ قَالُوا بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُّا ٱلۡكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال وَ إِنَّا لَنَفَرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠٥ وَلَقَدْ ءَالَّيْا مُوسَى أَلْهُ ذَىٰ وَ وَرُشًا بَنِيَ إِسْكَرَءِ بِلَ ٱلْكِتَبُ اللهِ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِتِ الله بِعَايْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَاكِيْرُ مَّاهُم بِبَالِغِيهِ فَأَسْتَعِذْ بِأُلَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ لْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَكُنَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِلَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ وَكَا ٱلْمُسوحِ فَي قَلِي لَا مَّا لَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠﴾

ه أهمال المعادو المستدّ المعادل

۵ صفات الله عز رجل ۱۹ اهمال الله عز رجل

اسمار الله الحسني ٥٠.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيكُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِئَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَحِتْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّمُ كُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّتِلَ لِلْسَكُنُو فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَابَشُّكُرُونَ اللَّهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ حَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا ٓ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى ثُوُّفَكُونَ اللهِ كَذَالِكَ يُؤَفِّكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ يَجِّحَدُونَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْفَكُمْ وَرَزْفَكُمْ مِنْ ٱلطَّيِّبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَنَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَنَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ ١٠٠ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ فَالْدُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَدَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (10) ﴿ قُلُ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبِيَنَّنَتُ مِن زَّقِي وَأُمِرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهُ ا

ه اقتال الدعاء والسندة لمعمول

ه عمال الله غرارجي ه عمال ساعر احي

اسعام آلية بالمحنى
 اسعام آلية الضيدا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمٌّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُغَرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّى مِن قَبُلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيتُّ فَإِذَا فَضَى ٓ أُمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُنُ فَيَكُونُ ﴿ ١٠ الْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُندِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَيِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلْنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهِ مُمَّ فِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرَكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يَضِنُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ الْكَفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٧٠ أَدْخُلُوٓأ أَبُوكِ جَهَنَّا مَخَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ ۚ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْـ دَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا يَـنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوَفَّيْنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿

ه أهدال الدعاء والسندة المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول المعمود المعمو

منفات الله عز وجل
 اهمال الله عز وجل

• استاء الله الاستى • استاء الله الميدا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِّلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقَّ وَخُسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ ۞ وَلَكُمْ فِيهِ مَنَافِعُ وَلِتَ بَنُعُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُربِكُمْ ءَايِكِيْهِ، فَأَيَّ ءَاينتِهِ، فَأَيَّ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكَّتُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلَّبِيِّنكَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ۦ يَسَّتَهُّرْءُونَ ﴿ ۗ ۖ فَلَمَّ رَأُوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأُلَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ لَلْهِ الْتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفُرُونَ (هُمَّ

ه مغات الله عروجل • أهال الدعاء والمسدة لا • اهال الله عروجل • اسماء ومشات واهال

اسماء الله الحسنى
 اسماء الله القيدا

حَمْ اللَّ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ فَصِلَتَ ءَايَنتُهُ،قُرْءَانَّا عَرَبِتًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣٠ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَّ أَهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴿ فَالُواْ قُلُواْ قُلُواْ مَا فِي أَكِنَّهِ يِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَكِمِلُونَ ١٠٠ قُلِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ (٦ُ) ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّكَ فِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمَّ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ أَ ﴾ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ ﴿ أَنْدَادًا ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠٠٠ وَحَمَرَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَدَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثَا ثُمَّ سُنَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَّا وَلِلْأَرْضِ أَتِّيهَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالْتَاۤ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ (١)

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَانِي وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهُمْ وَرَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيبِحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ نَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرَّتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍوَثُمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ أَلَاتَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لَوْ سَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا آرُسِلْتُم بِهِ -كَنفُرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱلْخَزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُون (١٠) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَّاهُ أُسِّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧٠ حَقِّى إِذَا مَاجَآءُوهِاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُواْ تَــَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَّا تُغَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُرُونَ اللَّهِ خَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (١٠) نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمِ (١٠) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتُ ٱدَّفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥعَدُوةٌ كَأَ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزَعُ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ آيَّهُ وهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَأُسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَهُنَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْ لَا رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ. بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْتَمُونَ ١٠٠٠ وَيَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَفَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَنقَ كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُغُكُمْ وَلَا أَبْصَنْرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْاَدُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُو ظَنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّوان يَسَتَعَيْبِهُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَقَيْصَ نَا لَمُتُمِّ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠٠ فَنَدِيفَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ذَلِكَ جَزَاءً أَعْدُاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَ ادارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً إِمَاكَانُوا بِعَايِنِينَا يَجْعَدُونَ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبِّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلَّجِنّ وَٱلَّإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَأَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣







﴿ إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِنَّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَحِيصٍ ﴿ لَايَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشُّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطِ" (اللهُ وَلَيِنُ أَدَفَكُ رُحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعَدِضَرًّا وَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَيِّةٍ إِنَّ لِي عِندَهُ ، لَلْحُسِّنَيْ فَنُنَتِئَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيفَتُهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـُا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ عُلُ أَرَءَيْتُمَ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به ِء مَنْ أَضَلُّ مِتَنَّ هُوَ فِي شِفَ اقِ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِ مَ ءَايَنِتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ وَأَنَّ إِنَّهُمْ إِلَّهُمْ مَا لَكُ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ اللَّ

وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَا لَزَكَ عَلَيْهِ ٱلْمَآءَ ٱهۡنَرَٰتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقَىٰۤ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِتِنَا لَا بَحْفُونَ عَلَيْنَآ ٱلْهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي ٤ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ,بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَّكَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّاجَآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُۥلَكِنَبُ عَزِيزٌ ۖ ۚ ۖ لَا يَأْنِيهِٱلۡبَطِلُ مِنْ بَيۡنِ يَدَيْهِ وَلَامِنُ خَلْفِهِ مَّ تَنزِيلُ مِّنْ حَرِيمِ حَمِيدِ اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُيلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ كَ الْ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجِمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَّ ءَايَنْهُ ﴿ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلَّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَادَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ (اللهِ وَلَقَدْ عَالَسَا مُوسَى ٱلْكِلْكِ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوُلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ مَوْمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطُلِّهِ

# 157211872

حمّ اللهُ عَسَقَ اللهُ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكُ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٠ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعِلَىٰ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَ ذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ أَلِلَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَنَالِكَ أَوْحِيَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِلْنُذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَلَيْدِرَ يُومُ الْجَمْعِ لَارِيْبَ فِيدُ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ اللَّ وَلَوْ سَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمُ أَمَّةُ وَكَرِدَةً وَلَكِن يُدِّحِلُ مَن يَسَاءُ فِي رَجْمَتِهِ ، وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٧ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ = أَوْلِيَاءَ فَأَلَثُهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى أُمَّةً ذَٰلِكُمُ ٱمَّةُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 💮

وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَدْرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِتْهِ . شَمِيءً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَالَمُ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزِقَ لِمَن بَشَاءٌ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آ اللَّهُ اللَّهُ اللّ \* شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْسَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيدِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْ مِاللَّهُ يَعْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (١٠٠ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَاٰ بِيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ مُرِيبٍ اللهُ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أَمِرْتُ وَلَا نَنْبِعُ أَهُوَآ هُمُّ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا نَزِلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱشَّهُ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبِيَتِرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَتِّ قُل لَّا أَسْتُلُكُو عَيْنِهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَةٌ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً مَّرد لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ أَلِلَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى أُلِّهِ كَذِبَّآفَإِن يَشَا **اللَّهُ يَحْتِدَ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَطِ**لَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَيمَنيهِ عَإِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (اللَّهُ وَهُوا ٱلَّذِي يَفْسُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ مِنْ السَّيْمَاتِ وَيسَتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَنتِ وَيرِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ءً وَٱلْكَفَرُونَ لَمُّمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَنَّ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ أَلُولُ أَلْحِمِيدُ ۞ وَمِنْ اَلْافِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَنَ مُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَ فِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ الشِّ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي أَنَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ الَّذِيَّ أَمْ لَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ (٧٠) يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٠٠ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْقَوِى ۗ ٱلْعَزِيرُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ لَزِ ذَلَهُ فِ حَرْثِهِ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْنَهِ مِنْهَا وَمَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللَّ أَمْلَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْدُنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقَضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِيمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعًا بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَمُم مَّايشَآهُ وِنَ عِندَرَبِهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

ji o

سفات الله عر وجل
 اهمال الله عر وحر

أسماء ألله الحسلي
 أسماء ألله نقيدا!

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَرَوَاكِدَعَكَى ظُهْرِوءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَلِنَا مَا لَكُمْ مِن مِّحِيصِ أَنَّ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَكَبَّ مِثَالِمٍ ثُمْ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ٧٧٠ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْلِرَبِّمَ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَيُ هُمَّ يَنْكِيرُونَ ١٠٠ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَتَيَّةُ مِنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعَدُ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ الْآ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَسَعْنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ٱوْلَيْبِكَ لَهُمَّ عَذَاتُ أَلِيدُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور (٤٣) ٚوَمَن يُصِّــل <mark>ٱللَّهُ</mark> فَمَا لَهُرِمِن وَلِيّ مِّنَ يَعْدِهِ ٓءَ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ

أفعال الدعاء والسندة للمعفول

مسات الله عروجل
 شال الله عروجل

لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

ه اسعام اثنه العُسنى • سناتًا ه اسمام الله الشيدة • اشال:

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونِ مِن طَرْفِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ ١٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيآ أَءَ يَنْصُرُونَاهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَدُومِن سَبِيلِ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرُدَّ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَهِيذِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَزْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا ٓ إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنتُهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ الْ اللهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُخَلِّقُ مَا يَشَأَهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاشًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن نَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 💮 ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

وَكَذَالِكَ أَوْحَدُنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَشَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن شَثَةُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (الله صرَطِ الله الذي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلْآ إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ (الله مَا فِي ٱلسَّمَوَدُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلْآ إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ (الله مَا فِي ٱلسَّمَوَةُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ آلَا إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ (الله مَا

## المحلق العجفية

# الله الزَّمْزِ الرِّحِيدِ

حمّ ﴿ وَالْكِتَابِ اللّٰهِينِ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيّا لَعَلَيْكُمُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكْمُ الْقِحْدَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمُ لَا يَعْلَيْ حَكِيمُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمُ الْقِصْرِبُ عَنكُمُ الدِّحْرَ صَفْحًا لَعَلِيْ حَكِيمُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمَا يَنْهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيسَتَهْزِءُ وَنَ الْأَوّلِينَ اللّهُ وَمَا يَنْهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيسَتَهْزِءُ وَنَ الْأَوّلِينَ اللّهُ وَمَا يَنْهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيسَتَهْزِءُ وَنَ الْأَوّلِينَ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ مَلْقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ مَلْقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ مَلْقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَقَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أهنال الدعاء والمستدر للمعمول
 سماء وحضائه و آمرا مسيد

ہ ممال اللہ عر وجل = ممال اللہ عار وجل ه اسماء الله العسش • اسماء الله القيدا

وَالَّذِي رَٰكَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَشَرُنَا بِهِ، بَلْدُةً مَّيْمَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ (فَ الْمِراتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُم بِٱلْمَنِينَ ٣ وَإِذَ بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِسِّمْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجُهُهُ، مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ١٠٠ أُومَن يُسَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَيْمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَندَ تُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَهَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ الْبِنَاهُمْ كِتَنْبَامِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلُ فَالْوَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَيْ أُمَّاةٍ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثَرِهِم ثُمُّهُ تَدُونَ ٣

أقال الدعاء والمندد لتتفعول
 صحاء وصفات والعدل سفية

به منفات الله عر وجل به المال الله عد وجل

• اسماء الله الكسس • اسماء الله الكيدة

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثُرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُوَلُوْجِتَنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا ٱزْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ الْ اللَّهُ فَاسْقَمْنَا مِنْهُمُّ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَانَعَنِقِبَةُٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآيُ يُمِّمَّاتَعَ بُدُونَ ٣٠ ۚ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَف فَإِنَّهُۥ سَيَهْ دِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٦٠ بَلّ مَتَّعَتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمَّ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ٣ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَا اسِحْرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ (٣) وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرَّءَ انْ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم 🕝 أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَتْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ لْدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُمِمَّا يَجْمَعُونَ 📆 وَلُوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّحَعَلْمَا لِمَنْ يَكُفُرُ وَٱلرَّحْمَٰ ثِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣

وَلِنُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ٣٠ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّك لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِ نُقَيِّضْ لَهُ مَشَيْطُكًا فَهُولَهُ وَرِبُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُ مَدُونَ ٧٣٠ حَتَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَدَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَالْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ ۖ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَظَلَمَتُمْ أَتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّوَّأَوْ تُهْدِىٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنْنَقِمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ أَوْ مُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ `` فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٣٠٠ وَإِنَّهُۥلَذِكُرُ لُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا ﴾ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدٌ رُّسَنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكُمِينَ ( وَ ) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يُنِينًا إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧)

وَمَانُرِيهِ ومِّن ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أُوَأَحَدْ بَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٥) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَ نِهِ وَٱلْأَنْهَ رُحَجِّرِي مِن تَعْيَّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٠) فَنُولِآ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ \* وَ ۖ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّ فَكَمَّا عَاسَفُونَا أَنْفَقَمْنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فِي فَحَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيَهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٧٠٠ وَقَالُواْءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ بِلَ (٥) وَلَوْ مَشَاءُ لَحَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكُدٌّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ﴿ ١

أشأل المعام والنساة سمعول
 سماه وسمات والعال منصة

ہ محات اللہ عروجل + افعال اللہ عروجی

ه أسعاء ألله الحسشى • اسعاء الله القيدة

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَلْأَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالَ قَدِّجِتْ تُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيحُ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيِّنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيعِ ١٠٠ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَ إِلْهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ٣ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَلَّزَنُوك ﴿ اللَّهِ مِن المَنُواْبِعَا يَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ (١٦) ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَسْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْنَهُ مُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٧٠٠ لَكُوْ فَهَا فَكِكُهُ ۗ كَثِيرَةٌ أُمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٣٠٠

أشال الدعاء والمسدة لتمفعون
 مساء وسعات والعال سمية

سُورة الرحف

ه معان الله عروجل « العال الله عروجل

اسادة لله بالسلى
 اسفاد الشيدة

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٧٠ لَا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمَكُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْأَيْكُمُنِاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَ<mark>بُك</mark>َ قَالَ إِنَّكُو مَنْكِثُونَ 'W' لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِٱلْمُقِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللِّ الْمُ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا سَمْعُ سِرَّهُمْ وَنَجُودُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ۖ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْمَٰنِ وَلَدٌّ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَنبِدِينَ ﴿ أَنَّ شُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـَّرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَنقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ لِنَّةً وَهُوَ ٱلْحَكِيدُ ٱلْعَلِيدُ إِنِّى وَتَنَادَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🐠 وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ لَا يَالْحَقِّ وَهُمْ يَعْمَمُونَ ١٨ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَقِيلِهِ - يِنرَبِّ إِنَّ هَـُولُلَّاءِ قَوَّمٌ

حمّ ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَمْزَلْنَهُ فِي لَيَّلَةٍ مُّبَنَرَكَةً إِنَّاكُنَّامُنذِرِينَ ٣٠٠ فِيهَ يُفَرَقُ كُلَّ أَمْرِ حَكِيمٍ ١٠٠٠ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِيِينَ ۗ ۞ كَحْمَةُ مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّعِبِعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُ مِ مُوقِينِينَ ٧٧ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي - وَيُمِينُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَرَّالِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْبَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُّ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ۞ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ مُمَّ تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلِّرُ مَجْنُونَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ ٥٠ كَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ فَنَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُكُ كَرِيمُ (٧٧) أَنْ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨)

وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَاتِهُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ وَإِنِّي عُذْتُ بَرِيِّ وَرَبِّكُمْ أَنتُرْجُمُونِ ﴿ وَإِنلَّهُ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْلَزِلُونِ ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَـُ وَلَا عَوْمٌ مُجْمِهُونَ (١٠٠) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لِيَّلَّا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ٣ وَٱنْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهَوَّ إِنَّهُمْ جُنَدُ مُغْرَفُونَ ١٦٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيدٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ ﴿ ثُنَّ كَذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَّهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَمَّ اللَّهُ الْمُ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ غَيِّنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْ كَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْ نَهُمْ عَلَى عِـلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ اللهُ عَنُولِآء لَيَقُولُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْنَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعْنُ مُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِينَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٧٧ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيكَ ٢٨٠٠ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠٠

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ كَا يُوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّولَى شَيْتًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّفُومِ ٣ طَعَامُ ٱلْأَيْسِمِ اللَّهِ كَٱلْمُهَلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ أَنَّ مُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَّآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شَرَّاءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُرّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (٣) ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَازِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنْتُم بِهِ = تَمْتُرُونَ وَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ الله كَلْبَسُونَ مِن شُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَلِيلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ آفِ لِيدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ١٠٠٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنَهُ مَ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَ فَضُلًا مِّن زَّنكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ ٧٠ ۖ فَإِنَّكَا يَسَرِّكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٠٠

MICH WA

حمَّ ﴿ أَنْهُ إِلَّا الْكِنْبِ مِنَ أَلَّهِ لَعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ أَ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلنَّوْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا سُثُ مِن دَابَةٍ عَايَنتُ لِقَوْمِ يُوقِفُونَ اللَّهُ وَأَخِيلُكِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَمْلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَّرِيفِ ٱلرِّيْحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَا يَلْكَ ءَايَثُ أُلَّهِ نَتْمُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِيأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايِننِهِ مِنُونَ أَنَّ وَيْلُ لِكُلِّي أَفَّاكِمُ أَشِيدٍ ٧ يَسْمَعُ ءَاينتِ لَّهِ تُنَّكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرِّيسْمَعُهَاۚ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الما وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُدِينَا شَيْتًا ٱتَّخَذَهَا هُرُوًّا أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ أَيْن وَرَايِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَامَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّاتَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا هُدُى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيكُر اللهِ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَحَّرَ لَكُرُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْبَنْعُوَّا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ٣

ه اقعال الدعاء والسندة المعمول ا

ا فضفات الله عز وحل الا القدل الله عداد حل

ة المفاع أنية الأسمى و المفاء الله العامرة

قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَصِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِ إِذَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَكُفَّدُ ءَالْمِنَ بَنِيّ إِسِّرَةٍ بِلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّهُوَّةَ وَرُزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَنَّ الْمَا الْوَالَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا ابْيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْطَلُفُونَ اللهُ أَمَّرَ جَعَنْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا تَشْبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَلَكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ هَنْدَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ١٠٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي

أفقال الدعاء والمسدد المقفول
 حوال المساورة على المساورة

نی ۵ سفات اثنه غره جز ۵۰ ۵ شف سد شر حر

اممار لبة بالمثنى
 اسماه البه الشيداد

وَبَدَاهُمُ مَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُرْكُما نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُرْ هَنذَا وَمَأْوَيَنكُرُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُرِ مِن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ كُوْلِكُو بِأَنَّكُوا لِغُنَّاتُمُ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُعْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْلَعْنَوُكَ ۖ أَنَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَلَهُ ۗ ٱلكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٣٠٠

الإ الماروالغاية

## ميخكا الأخقفا

حاللته الرهم الرجيم حم ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ أَلَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢٠ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ تُسَعَّىۢ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣٠ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ أُللِّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنْتُونِي بِكِتَنبِ مِّن قَبِّلِ هَلْذَا أَوَ أَثْثَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِنكُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَصَٰلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعَافِلُونَ ٥٠

أَفْرَهَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ وهُوَنْ وأَصَدَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى مَمْعِهِ ع وَقُلِّيهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِّيانَمُوتُ وَخَيَاوَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالِكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَالْتُكُنَّ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَحُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْ بِعَابَآبِنَآإِن كُنتُدْ صَلِدِ قِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلِنَكِنَّا أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَرَىٰكُلُ أَمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَىٰ كِئنِهِ ٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ مَاكَشُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَسِحُ مَا كُنتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوِّزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُنْتَلَىٰ عَلَيْكُرٌ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ "٣) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلُهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لارَيْبَ فِيهَاقُلُمُ مَّانَدِّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣﴾

وَوَصَّيْدَ ٱلْإِنسَنَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَكَثُونَ شَهَوً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيّ أَنعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أَوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةَ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُّونَ اللَّ وَالْآدِي قَ الْ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعَدَانِنِيَ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْفُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهُ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَا إِلَّا أَسَلِطِيرًا لأُوَّلِينَ ﴿ أُوْلَيْهِ كُ أُوْلَيْهِ كُ أَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي آَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٨٠ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفَيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُضْمُونَ ١٠ وَيُومُ مِيعُرَضُ لَلَّا بِنَ كَفُرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَنِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْبَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُدُ تُشَتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتَّ وَبِمَاكَنُهُمْ لَفُسُقُونَ 💮

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَيْهِمْ كَفِرِينَ اللَّهِ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنُنَا بَيِّنَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَنَا سِحْرُمُّبِينُ ٧٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبُّهُ فُلِّ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا نَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَامُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَيْ بِهِ عِشْهِيكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَآأُدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُو ٓ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا۟ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُمُ بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ مِنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرُتُمُ إِتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ مَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَلَا آ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَا لِيُصُنِدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَالُواْرَيْتُ لللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَـزَنُونَ (٣) وُلَيْهَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

ه أشال الدعاء والسندة لتمفعول

﴿ وَاذْ كُرْأَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ = أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلِّعِلَّمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِكِنِّي ٓ أَرَىكُمْ فَوْمَا تَحْهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَنْدَاعَارِضُ مُّعِلِرُيَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ شَيْءٍ بِأُمِّرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيِّ إِلَّا مَسَكِلُهُمْ كَذَالِكَ جَرْى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنْرًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَ أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ عِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ، يَسْتَهْزَهُ وِنَ ١٠٠ وَلَقَدّ أَهْنَكُنَ مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَ ٱلْآيِكَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٣) فَلُوۡلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِٱللَّهِ فُرَّبَانًا ۗ الِلَّهَ أَ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٨

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُوا يَنقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَاكِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُّسْتَفِيمِ (٣) يَنْقُوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُوا بِهِ - يَعْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِزَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ ثَلَى وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣٠ أَوَلَهُ يَرَوْا أَنَّ أَلِمَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغِي مِخَلْقِهِنَّ بِفَكِدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَنَّ بَكَيّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّادِ ٱلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَيَ وَرَبِّنَ قَالَ فَـ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُّةً تَكَفُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَاصَبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْدِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يُلْبَثُوّا إِلَّاسَاعَةً مِن نَّهَارٍّ بَلَكُمٌّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُونَ ٥٠٠ الد الدائروالعنون

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَيْهِمْ كَفَرَ عَنَّهُمْ سَيِّنَانِهِمْ وَأَصْبَ بَالْكُمْ أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْحَقَّ مِن رِّبَّهُم كَذَالِكَ يَضَّرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ( ) فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَيَّاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزِارَهَا نَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِمُهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَنْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يْصِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴿ كَا سَبَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ۚ وَأَيْدَخِنُهُمُ أَلَّمَنَّةً عَرَّفَهَا لَهُمْ ۚ إِنَّا يَمَا لَهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ أَسَّهَ يَصُرَّكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُرُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْرَلُ أَلَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ أَفَاتَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَّ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلِي لَكُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلأَنْهَٰزُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَنْوَى لَمُمْ اللَّهِ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَنَكَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِن زَّيِهِ عَكَن زُيِّن لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهُوَاءَهُمْ اللَّهُ مَثُلُ لِلْمَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَارٌ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرٌ مِّن لَبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلْهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبَهِمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدُ فِأَلْنَارِ وَسُقُوا مَآءٌ جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرْ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَمَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْبَعُوا أَهْوَاءَ هُرُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُرْ هُدًى وَءَانَسَهُمْ تَقُونُهُمْ ﴿ ١٠ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغَنَّةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاكُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِنَاجَآءَتُهُمْ ذِكْرَمْهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَرَأَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَيِلْمُوِّمِينِينَ وَٱلْمُوِّمِنَاتِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَيْكُو ﴿ اللَّهِ ا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا مُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَمْزِلَتَ سُورَةٌ تُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلِى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مَعْدُوفُ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْدُ فَلَوْصَدَقُولُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ فَهُ لَ عَسَيْتُ مَّ إِن تُولِّيُّهُمَّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ عَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٣) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَان أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّا لَأَيْهِ إِنَّا لَّذِينَ ٱرْتَذُواْ عَلَىٓ أَدْبَكِرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرِّ وَٱللَّهُ يَعْامُ إِسْرَارَهُرْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسَّخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْكَ أَعْمَلُهُ مِنْ أَمْ حَسِبَ لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَن يُحْرِجَ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ الَّ

وَلُوْسَنَاءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفَكَهُم بِسِيمُنهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَرُ أَعْمَلُكُمُ وَأَنَّ وَلَنْبِلُونَكُمْ حَتَّى مَعْمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورٌ وَالصَّدِينِ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُمْ الْمُدُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَ أَعْمَنَكُ كُوْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفًّا رُّ فَلَن عَمِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن بِعِرَكُمْ ٱعْمِنَكُكُمْ ﴿ ۚ ۚ إِنَّامَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا سَتَكُمْ أَمْوَلُكُمْ ﴿ أَنَّ إِن يَسْعُلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُحْرِحُ أَضْغَنَنَكُرُ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُ اللَّهُ لَا أَنْتُمْ هَلَؤُكُمْ ۚ تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِۦ وَاللَّهُ ٱلْغَيٰيُّ وَأَنسُّكُو ٱلْفُقَ رَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبَدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَكُكُم اللَّهُ

إِنَّا فَتَحَدُ لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ ۚ لَٰ لِيَغْمِرَ لَكَ أَلِكُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَلَٰنِدَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ وَيَصُرُكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَمِ بِزًّا ﴿ ﴾ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَبِزَلَ ٱلسَّكِينَةُ فِي ثُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمَّ وَلِلَّهِ حُمنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّلتِ تَجَّرِي مِن تَعِيْماً ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِها وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ أَ أَوَ يُعَانِي كُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكُنِ ٱلظَّـآتِينَ بِٱللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَعَضِبَٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا ﴿ ۚ ۚ إِنَّآ أَرْسَىٰنَكَ شُنهذًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِبِرًا ﴿ ^ كَلْتَوْمِنُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ رَبُّعُ زَرُوهُ وَتُوقِيِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بِكُورُهُ لِكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱبَّدِيهُمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيْءٌ نِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ لَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِّن اللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بُلُ كَانَ أَلِلَهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللُّ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَ قُومًا بُورًا ﴿ اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُهُ لِلْكُنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَكُانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُرْخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يَرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لِّن تَنَّبِعُونَا كَلَالِكُمْ قَالَكُ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَحْشُدُونَنَا بَلِّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلْيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ه السمياء ومنصابًا والممال منصا

الد التحاليون العناية

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَكِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ أَلِلَهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَا تُولَّيْتُمُ مِّن فَبْلُ يُعَدِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ أَلَيْمَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَّسُولُهُ، يُدِّخِنْ حَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴿ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُومَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحَاقِرِيبًا ١٠٠٠ وَمَغَانِمَ كَيْيِرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (اللَّهُ وَعَدَكُمْ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَيْبِرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمَ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَلِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبُكُرُ ثُمَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴿ اللَّهِ سُنَّةً أَسُّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ أُللَّهِ بَبَّدِ بِلَّا ٣٠

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِأَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَنَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْفَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْنُعَ مَجِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِنَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن يَشَاءُ لُوْتَ زَيُّلُواْ لَعَذَّنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا أُوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ لَّقَدُّ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَّخَانُورِتُ فَعَيِمَ مَالَمٌ تَعْلَمُواْ فَحَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَافَرِيبًا ١٧٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَّى بِٱللَّهِ شَهِم مِدًا ١٠٠٠

الز التابر والغدي

وَلُوَّ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَعْرِجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنجَاءَكُمْ فَاسِقُ إِنبَا فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةِ فَنُصِّيحُوا عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِلَعَيْمَ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ﴿ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَٱللَّهُ عَبِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّالِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَلَيْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَأَءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ يُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمُ مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءُ مِن فِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَنَبُ بِتُّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّامِهُونَ اللَّهِ

مُحَمَّدُ رَسُولُ أَلِلَهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا ءُعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بِينَهِمَّ تَرَيْهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ بِهِ مِ مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ، يُعَجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَا<mark>سَهُ</mark> ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

## المنافقة المنافقة

يَّنَا لَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَالْقُواْللَّه إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ۗ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمُّ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَجُهُ مُرواً لَهُۥ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُۥ لِيَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَاتَشْعُرُونَ ٢ ] إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

قدال الدعاء والسناد للمعفول

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِكَ بَعْضَ ٱلطَّنَ إِثْمُ ۖ وَلَا تَجَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضَكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَاتُ يَحِيمُ اللَّهُ كَانَاتُهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقْكُمُ مِن ذَّكَّرُ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنكُورُ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَ مَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّم تُوْمِنُواْ وَلَكِين قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا بِلِنَكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ال إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أُولُيِّكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ﴿ ثُلُ أَنَّهُ لِلْمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ اللهِ كَامُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ

ه أفعال سعاء والمسام للمعمول

هنشان الله غر دجل
 غدد بند حی

۵ استان آلباد بالمشن ۵ استان آلبه الشيدة

# بِسْ وَاللَّهُ الزَّحْمَ الرَّحِيهِ

قَ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ١٠ اَلْمَجِيدِ ١٠ اَلْمَ عِجْبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمَ فَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلْدَاشَيَّةً عَجِيبٌ ﴿ ۚ ۚ أَءِ ذَا مِتْمَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ أَبِعِيدُ ١٧٤ قَدْعِسْنَا مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنلَبُ حَفِيْظُ ﴿ ﴾ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ الهُ اللَّهُ مَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُ مَ كَيْفَ مَبْنَهَ وريَّتَهَ وَمَالْهَا مِن فُرُوجٍ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَ وَأَلْفَيْنَا فِيهَارُوسِي و نبتنافِيها مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ١٠٠ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّيبِ ( ﴿ وَنَرَّلُهُ مِن ٱلسَّمَايَةِ مَآءً مُّبَكَرًكًا وَأَنْبَتْ نَابِهِ عَنَّنْتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١٠ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنْتِ لَهَاطَلْعٌ نَضِيدٌ ١٠ رِّرَقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبِلْدَةً مَّيْتُا كُنَالِكَ أَخْرُوجُ ﴿ إِنَّ كُنَّابِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَلَ ٱلرِّينَ وَتُمُودُ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنَ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَنَّ وَعِيدِ فَعْبِيا بِٱلْخَلِّقِ ٱلْأُوْلِ بَلْهُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (0)

وحر به افتال الدعاء والسيدة ليعده

معام أماة بالحض
 معام ألفة بضيفة

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُهُ، وَنَعْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ۗ إِذْ يَنْلُقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَايلَفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّالْدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ يَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ الْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُ لَقَدَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَٰذَا يَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَلِيدٌ (اللهِ وَفَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَنِيدُ (اللهِ الْقِيَافِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ اللَّهُ مَّنَّاعٍ لِلْمُغَيِّرِ مُعْتَدِ قُرِيبٍ ١٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ نَ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَآ أَطْعَيْتُهُ وَ وَلَكِكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ أَنَا لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدَّ فَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١٠٠٠) مَايُمَـُلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ ٱفَا يَطِيهِ لِلْعَبِيدِ (١٠) يَوْمَ غَوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ١٠٠٠ وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنُقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) ُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٠ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ شُنِيبِ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَنْهِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخَالُودِ ٤٠ كُلُمُ مَا يَشَأَءُونَ فِيهَا وَلَدَّيْنَا مَزِيدٌ (٣٠)

وَكُمْ أَهْدَكُنَا قَيْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّمِنْهُم بَطْتُ ا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّعِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ ثُنَّ ۗ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَوَيِّ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِئَةِ أَيَّامِ وَمَا سَبَ مِن لَّغُوبِ ﴿ مَا ۖ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَ الْوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْنَرَ ٱلسُّجُودِ (٤٠) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ كَا إِنَّا نَعُنُ عَى وَنَبِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (٤٠) يَوْمَ تَشَقُّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْ نَا يَسِيرٌ اللهُ الْمَعْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٌ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠

## ٩

وَٱلذَّ رِيَنتِ ذُرُوا ١٠) فَٱلْحَيْمِلُنتِ وَقُرَّا ٢٠) فَٱلْجُنرِيَنتِ يُسْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرَّا فَٱلْمَقَسِّمَنِيَ أَمِّرًا ﴿ ﴾ إِنِّمَا تُوعِدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ الدِّينُ لَوْقِيُّهُ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَ عَالُوا إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ

تُجْرِمِينَ اللهُ لِلْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ (٣٣) مُّسَوَّمَةً عِندُرَيْكِ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ ثُا لَا خُرَجْمَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ ۖ فَمَا رَحَدُنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَدَابَٱلْأَلِيمَ اللَّ وَفِي مُوسَى إِذَا رَسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكنِ مُّبِينِ ٣٦ فَتُولُّ بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ بَحَوْنُ ٣٠ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَدَنَهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَي عَادٍ إِذْ أَرْسُلَنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَاللَّذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّرُ مِبِعِ (اللَّ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمُ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٠) فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ هَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ (6) وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمَا فَنسِقِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلسَّمَاءَ مَنْيَنَهَا بِأَيْبُدِ وَإِنَّالُمُوسِعُونَ ﴿ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيَعْمَ ٱلْمَنْ هِذُونَ الْمِنْ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ حَلَفًا زُوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ (كَ فَهُرُّواً إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَنَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٥

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُورَ لَفِي فَوْلِ مُخْلِفٍ ﴿ أَيُوفَاكُ عَنْدُمَنْ أَفِكَ أَنْ تُقِلِلَ الْحَرَّصُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةِ سِسَاهُونَ اللَّ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ٣٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ٣٠ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُوْرَ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ اللَّهِ اللَّهَ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلْتِ وَعُيُونٍ (اللهُ عَالَمَ اللهُ مَا عَالَمُهُمْ وَيَهُمُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ أَن وَالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي ٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٣٠ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَكُمُّ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُنكَرُونَ ٣٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْواْ لَا تَخَفُّ وَبَشُرُوهُ بِغُكُمِ عَلِيمٍ اللهُ قَالُواْ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّهِكِ إِنَّهُ، هُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣

كَذَٰ لِكَ مَآ أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْمَعَنُونٌ وَ أَتُواصُواْ بِعِ مَبْلُ هُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ ٢٥٠ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا ضَفْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ أَهُ أَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱمَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله الله الله الله الموادِّنُو المِّمُّ لَ ذَنُوبِ أَصْحَلِهِمْ فَلَا يَسْلَعُ عِلُونِ اللهُ اللَّهُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَٱلظُّورِ اللَّهِ وَكِنْبِ مَّسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِ مَنْشُورٍ اللَّهِ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٤ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسَجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ مَا يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللَّهُ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيِّرًا اللَّهِ فَوَيِّلُّ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَّىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ٣ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ٣

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصَلَوْهَافَأَصَبِرُوۤا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكِيهِ يَنَ بِمَآءَ اللَّهُمُ رَبُّهُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كَأُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتَأَ بِمَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَّفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَا أَنْنَهُ مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءُ كُلُّ أَمْرِي بِكَاكَسَبُ رَهِينُ اللهُ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهُ مِ وَلَحْمِ مِمَّايَشَّنْهُونَ اللَّهُ يَكُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغَوِّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ إِنَّ اللَّهِ وَيَطُّوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُّ لَهُمَّ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَّكُنُولٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (٥) قَالُوٓ أَإِنَّاكُنَّا قَلْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَمُنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ١٠٠٠ فَذَكِّرٌ فَمَّٱ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مُجْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبَصُ بِهِ ـ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ٣٠ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَيِّصِينَ ٣١٪

اللَّهُ الرَّحْزَ الرِّحِيمَ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ١٠ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُويُ ١٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ كَاعَلَمُهُ شَدِيدُٱلْفُوكَ ۗ ذُومِرَ وَفَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَغْلُ ١ أَمُ مَنَافَئَدُ لَى ٥ فَكَانَ فَابَقَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَىٰ ( ) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَّا أَوْحَىٰ ( ا مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُمَارَأَيْ (١١) أَفَتُمُرُونَهُ عَلَىمَارِي (١١) وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةُ أُخْرِي (١٠) عِدُسِدُرةِ ٱلْمُنكَفِي الْإِعِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَاوَيَ ١٠ إِذْيَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَنِي إِلَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَنِي ﴿ اللَّهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايِنَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّيٰ ﴿ إِنَّ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِيَةَٱلْأُخْرِيَ (٤٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْقِينِ ١٠ يَلْكِ إِذَافِسَمَةً ضِيزَى ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَآ أَسُمَّا مُنْ مُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُومًاۤ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدْ حَاءَهُم مِن رَّبَهِمُ ٱلْمُدَى ١٠٠ أَمْلِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَاتُّغَنِي شَفَعَنْهُمْ شَيْتًا إِلَّامِنَ بَعَدِ أَنْ يَأْدُكُ اللَّهُ لِمَن يَتَّ ءُ وَيَرْضَى ٢

أُمْ نَأْمُرُهُمْ أَحْلَنُكُمْ بِهَذَا أَمْهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ٣٠٠ أَمْ يَقُولُونَ لَقَوْلُهُمْ بَل لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَلْيَأْتُوا إِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهِ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٠) أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّيطِ رُونَ ٧٣ أَمْ لَهُمْ سُلَّوُ يُسْتَمِعُونَ فِيهُ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبُنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٣٠ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ أُمْ تَسْتُلْهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ أَنَّ أُمْ عِنْدُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهِ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ (اللَّهُ أَمْ لَمُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ أَنَّكُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَّ } وَإِن يَرَوا كِمْ فَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطَا يَقُولُواْ سَحَاكِ مِّرَكُوهُ اللَّ عَذَرُهُمْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ بِنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكِنَّ كَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كَ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَبِّحَ حَمْدِرَيْكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ كَ وَمِنَ أَيْلِ فَسَيْحَهُ وَإِذْبُرَ ٱلنَّجُومِ الْكَ 12 2 2



« أهمال الدعاء والمسدة المعمول

ه ممان الله عروجل « اعمال الله عروجل معاد أبه الاستى
 سعاد الله تقيده

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُذَّ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٠٠٠ وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِيْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنًا ١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَكَّى عَن ذِكْرِ نَاوَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْضَلَّعَن سَبِيلِهِۦوَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ 📆 وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْرِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنْسَأَ كُمْ مِينَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَسَعُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ فَلَا تُركُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَرُ بِمَنِ أَتَّفَى اللَّهِ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّى اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّا الْعَندُهُ وَعِلْوُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ الْمُ لِمُنْ أَلِمَ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مُوسَىٰ (٣) وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَازِرَةً وَإِزرَآ خَرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللَّهِ وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ أَيُعَرَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوقِيَ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ الله وَأَنَّهُ وَمُو أَضْحَكَ وَأَبِّكِي (٤٠) وَأَنَّهُ وَهُو أَمَا تَوَأَحْيا

وَأَنَّهُ مِنْكَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُواُ لأَنْتَى ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُتُنَى ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ إِلاَ وَأَنَّهُ مُهُوَأَعْنَى وَأَقَنَىٰ (مُ الْوَأَنَّهُ مُهُورَبُّ ٱلشِّعْرَى (١٠ وَأَنَّهُ وَأَهْدُ أَهْلُكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَيُعُودُ أَفَا ٱلْمُعَىٰ (٥٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ ﴿ أَ وَٱلْمُوْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ إِنَّ فَعُشَّهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ وَ فَيِلِّي ءَا لَآءِ رَبِّكَ لَسَمَارَىٰ (٥٠) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُو ٱلْأُولَىٰ ﴿ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ ۞ ٱلْشَالَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ٥٠ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلاَنْتِكُونَ اللَّهِ وَأَنتُمُ سَلِمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواٰ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ اللَّهِ

## ينزن العنتين

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوُا ۚ اللَّهَ يُعْرِضُو وَنَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمَّرُ ﴿ ﴾ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواْءَهُمُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ ۚ ۞ وَلَقَدْ جَاءَ هُم يِّنَ ٱلْأَبْاَءَ (٤) حِكْمَةُ إِبَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنَّذُرُ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يُومُّ عَسِرٌ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ١٠٠٠ فَفَلَحْنَا أَبُوب ٱلسَّمَاءَ بِمَآءِ مُّنْهُمِرِ اللهُ وَفَحَرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآهُ عَلَيَّ أَمِّرٍ فَدْ فَذِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيِحِ وَدُسُرِ اللهَ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ السَّ وَلَقَد تَّرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُمِّفَكَانَ عَذَافِ وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يُوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا مَازِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرْعَا ٱلْفُرَّءَانَ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرُ الصَّ سَيَعَامُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١٠٠٠ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْبَقِبُهُمْ وَٱصْطَبْرَ ٧٠٠

لِلدِّكْرِ فَهَلِ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كُذَّبَتْ تُمُودُ بِٱلنَّذُرِ اللَّ فَقَالُواْ أَبَشَرًا

مِتَا وَرِحِدًا نَّنَيِّعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْمُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ

وَنَبِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْضَرٌ ١٠٠ فَنَادُوْ أَصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ٣٠ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ٣٣ ٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعِّنْهُم بِسَحَرِ السُّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْرِي مَن شَكَرُ ﴿ قُ كَافَدٌ أَنذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْأُ بِٱلنُّذُرِ السُّ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِنْطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُ (٢٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلزِّكْرِ فَهُلْ مِن مُدَّكِرٍ ا وَلَقَدْ حَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ لَا يُكُذُّ أُواْ بِتَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَحَدُ مَا ٱخْذَعَرِيزِ مُّفَلِدِ ٣٤٠ أَكُفَّادُكُرْخَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِيكُو أَمْ لَكُرُبَرَآءَةً فِي ٱلزُّيرُ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُّ جَمِيعٌ مُنْنُصِرٌ ١ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِنَّ كِلِّ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ا إِنَّالْمُجْرِمِينَ فِيضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ مُوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسْ سَقَرَ ( ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ صَفَّهُ بِقَدْرِ الْ

الزالية في والعدود

ه افتال لدعاء والسندة للمعول

الرَّحْمَانُ ﴿ كَاعَلَّمُ ٱلْقُدْرَةِ انَ ﴿ كَا خَنَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ ثَا عَنَّمَهُ ٱلْبِيَانَ ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسِّبَانٍ ۞ وَٱلتَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ ۚ أَنَّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ أَي وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْبَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِسُرُواْ ٱلْمِيزَانَ إِنَّ وَأَلَّأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿ إِنَّ ۚ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿ أَنْ فَهِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنْ خَلَقَ مَا لَكَةٍ مِلْ اللَّهِ مَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَّصَـٰ لِكَالْفَخَارِ اللَّ وَخَلَقَ ٱلْحِكَانَّ الْحِكَانَّ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادِ اللَّهِ فَإِلَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادِ

1

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيْءَ الْأَءِ رَبِكُمَا ثُكَلِدَ بِانِ ﴿ مرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَيَنْهُمَا بَرْزَحُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ أَنْ اَفِياً يَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱلتَّوْلُؤُو ٱلْمَرْجَاكُ ١٠ فَهَا يَ ءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّمَانِ (٣ ) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيْمِ (الله عَبِهُ عَبِهُ عَالَيْهِ وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبُانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ وَرَبَّعَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٠٠٠ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ( الله عَمَا لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ ( الله فَيأَيَ وَ اللَّهِ مَنِكُمُ اللَّهُ اللَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠٠) يَنمَعْشَرَا لِلِّينِ وَأَلَّإِنسِ إِنِ أَسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِشُلْطَنِ آتٌ هِإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۚ ۚ يُرْسَلُ عَيْنَكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ٣٠٠ فَيِأَي ءَالْآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ (٣٦) فَإِذَا أَنشَغَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ (٣٠٠) فَبِأَيَءَا لَآءِ رَ<mark>بِكُمَ</mark> تُكَذِّبَانِ (٣٠٠) فَيَوْمَيذِلَّا بِنْسَاعَنَذَبُهِ =

إِنْسُ وَلَاجِانَّ أَنَّ إِنَّ فِنَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّدِبَانِ الْ

فهمافَكِهَةٌ وَغَفْلُ وَرُمَّانُ ﴿ ﴿ ) فَيِأْيَ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ فيهنَّخَيْرَتُّ حِسَانُّ ﴿ ۚ فِبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَ<mark>بِكُمَ</mark>اثُكَلِّذِبَانِ ﴿ ۖ حُورٌّ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ (٧٠) فِيَأْيِ ءَالَآءِ رَبُّكُم تُكَذِّبَانِ (٣٠ لَدْ يُطْمِثْهُنَّ إِنشُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ۖ ۚ ۚ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَ<mark>بِكُمَا</mark> ثُكَذِّبَادِ 💖 مُتَّكِكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 🕅 فَبِأَيّ ءَالآءِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ نَبْركَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٩٨٠٠) والمالكة المالكة

٣٠ إِذَارُجَنَّتِٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴿ اللَّهِ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَ فَكَانَتْ هَبَآةً تُمُلِئنّا ﴿ ) وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثُلِنَةً ﴿ فَكُنا فَأَصْحَلَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ ﴾ وَأَصْحَابُ ٱلْشُئِمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ ١٠٠ وَٱلسَّابِغُونَ السَّابِغُونَ ١٠٠ أَوْلَيْهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٠٠ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيدِ ﴿ إِنَّ ثُلَّةً يُمِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الْوَقَلِيلُ مِّنَ ٱ الله عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةِ اللَّهُ مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّلُونَ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ اللَّهُ فَيَأْيّ ءَ الآءِ رَبِيكُمَا ثُكَفِّهَانِ ٣٠٤ هَذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي ثُكَفِّيبُ بِهَاٱلْمُحْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونُ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمِ عَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مَرْيَكُمَا تُكُذِّبَانِ َ<sup>(2)</sup> وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ <sup>(1)</sup> فَيَأَيِّءَا لَآ<u>ءَ رَبِّكُمَ</u>ا تُكُذِّبَانِ (٣٤) دَوَاتَأَفَنَانِ (٢٩٤) فَيَأَيَّءَ الآءِ رَ<mark>بِيكُمَاتُكَذِّبَ</mark>انِ (٤٩) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا أَكُذِّبَانِ ﴿ ۚ فِيهِمَا مِنْكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿١٥) فَبَأَيَّءَا لَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿١٥) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُسُ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقَ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ وَ ۗ فَيِأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ ٥٠ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرَفِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنَّ ۗ ٣٥ فَهَأَيّ ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٠ كَأَمُّنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۚ فِي أَفِياً يَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ ٥٩ ۖ هَـَلْ جَـزَٱهُ ۗ لْلِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ ۚ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُلِّدُ بَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ اللهِ فَيأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إلا أُمُدُهَا مَّتَانِ (١٠) فَبَأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠) فيهم عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ فَهِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ مُوالَّا مِنْ الْ

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ٥ ۖ كَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِين زَقُومٍ ٢٠ فَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهِ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ اللهِ فَشَارِيُونَ شُرّب ٱلْجِيدِ (٥٠) هَذَا أَنُزُكُمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ حَلَقَنكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٥ ءَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ (٢٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ ﴿ أَفَرَ ا يَتُم مَّا تَحَرُّثُونَ اللهُ وَأَنْتُو تُزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهِ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ١٦٠ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ١٦٦ كِلْ نَعَنُ مَحْرُومُونَ الله الفراء يَنْمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرِيُونَ الله عَالَمْ أَنْ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٣ لَوَسَاءُ جَعَنْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَاتَشَكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ١٠٠٠ ءَ ٱنتُو ٱنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ٧٣٪ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ ٧٣) فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ \* فَكَلَّ أَفِّيمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لُوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ (٧٠)

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ ١٧ ۚ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ ﴿ إِنَّ لَا يُصِدْعُونَ عَنْهَا وَلَا يُبْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَفَكِيهَةٍ يَتِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكُثِهِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤَلُو ٱلْمَكْنُونِ 😗 جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕛 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَنَمًا سَلَنَمًا ١٠٠ وَأَضْعَتُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيِينِ ٧٧) فِيسِدْرِيَّغْضُودِ ١٠٠ أَوَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١٠ وَظِلِّمَّدُودِ الله وَمَآءِ مَّسْكُوبِ الله وَفَكِهَ وَكَثِيرَةِ الله لَامَقْطُوعَةِ وَلَامَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشِمَرُفُوعَةِ ١٣ إِنَّالْتُ نَهُنَّ إِنَّا أَتُ مِنْ عَمْدَهُنَّ أَبْكَارًا ١٠٠ عُرُبًا أَتْرَابًا ٢٠٠ لِأَصْحَبِ ٱلْيَعِبنِ ٢٠٠ ثُلُةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ ١٤٦٧ وَثُلَّةُ يُنَا ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَأَأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهُ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ اللَّهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الرَّدِ وَلَا كَرِيدٍ ١٠٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكَرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكِخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ ٥٠

أفلال سفاء والمساء لمعفول
 بسماء محمد ومحمد والعبار محمد

فيقات البه غراء حن
 أعمال الله عزا وجن

امداء أبه اللحنى
 اسماء الله القبطا

هُوَ ٱلَّذِي خَنَىٰ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوْى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْدُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ عَولِحُ ٱلْيَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمَّ أَجُرُّ كَبُرُّ ٢ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِالنَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدَّعُوكُو لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِيكُرْ وَقَدْ ٱُخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِنكُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۗ ءَايكتِ بِينَّنَتِ يُدْحَرِءَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوكُ رَحِيمٌ ٤٠ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِۚ لَا يَسْتَوَى مِنكُر مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْءِ وَقَنْنُلَّ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَـٰ تَلُو وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِّضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كُر دِيُّ (١١)

إِنَّهُ ولَقُرُء اللَّهُ كُرِيمٌ ٧٧٠ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ ١٨ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴿ ثُنَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مَا أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ (١٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِبُونَ (١٨) فَلَوْلَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ إِنَّ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنتُظُرُونَ ﴿ إِن الْكُنْ وَنَعُنُ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ وَلَكِين لَانْبُصِرُونَ ﴿ ﴿ فَكُولَاۤ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨) تَرْجِعُوبَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٨٠) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُوْمٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ أَكُواَمُّ آإِن كَانَ مِنْ أَصْعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَا فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ١٠ فَأَزُلُ مِّنْ حَمِيدٍ ١٠ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ اللَّهِ مَسَيِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ا

## 455 115/11

سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ ۚ ٱلْمُمْلُكُ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي ـ وَنُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

هُوَٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ۗ ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصِّحَابُ ٱلْجَيْحِيمِ ﴿ إِنَّ ۗ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَٰذِ كُمُثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ أَوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْعُرُودِ (أَ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ ٱلسَّمَآ ِهِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينِ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهَ وَلَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيْدِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ لَكَيْكُ تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحُلِ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (3)

يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ دَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ بَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَلَيسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لُهُ بَابُ بَاطِئَهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ اللَّهِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَنَ وَلَكِئَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَقْتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ لَا بُؤْحِدُ مِنكُمْ فِدْيَةً ۗ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٥) ﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ تَغَشَّعَ ثُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبَّلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُم أَركَيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُنَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْ

التائلة عربط الانتهار المعارفا

ماء أنه تحسن • مقات الله عزوجل ماء الله العساد • اطفال لله عزوجن

# أستام ألية بالمنتي # استام الله الشيئة لَقَدُ أَرْسَلْنَ رُسُلَنَ بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ

وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاشُ بِٱلۡقِسَطِّ وَأَنْرَلْنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُسُلُهُ،

بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ٢٠٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ

وَحَعَلْنَا فِي ذُرُبَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبُّ فَيِثُهُم مُّهْتَدٍّ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ١٠٠ ثُمَّ فَفَيْنَا عَلَى عَاتَ رِهِم

برُسُلِنَا وَفَقَيْنَا بِعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيِّنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ

وَحَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآةَ رِضُوْنِ ٱللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَالِيَهَا ۚ فَانَيَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجُرَهُمْ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنْسِفُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ

سُعْنَوُ الْحَيْنَ الْمُتَّالِّذَةَ مَنِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَحْمَ الْحَمَ الرَحْمَ الْحَمْ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ المَعْمُ الرَحْمُ المَامِ الرَحْمُ ا

قَدْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يِسْمَءُ تَحَاوُرُكُمُا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُظَا مِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَا بِهِمْ ۚ إِنَّا أُمَّهَا تُهُمُّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ كَنَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسَاْ ذَٰلِكُو تُوعُظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ۖ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱمَّةِ وَرَسُولِهِۦۚ وَيَلُّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥكُمِتُوا كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّ وَقَدُ أَنْرِلْنَا ءَايِنَتٍ بَيِّنَنَيُّ وَلِلْكُنِورِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ كَا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِمَ عَملُوا أَخْصَنهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الَّ

أشال الدعاء ويلسده لتمعون

a مشات الله عار وجل د اهمال الله عار وجل

استاره آباد بالمطبع
 استاره آباد الشبيداد

وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوْ يَكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَحْعَل لَّكُمْ فَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَأَللّهُ عَفُورٌ رَّحِمِمٌ اللهِ كَلَمَ لَكُمْ وَأَللّهُ عَفُورٌ رَّحِمِمٌ اللهِ كَلَمَ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِمِمٌ اللهِ كَلَمَ لَكُمْ وَاللّهُ وَأَنَّ اللّهِ وَأَنَّا لَهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ اللّهِ وَأَنَّ اللّهُ وَأَنَّا اللّهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

المُعْلِظُ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَاتَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُو سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدُّنَّى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ لِنَبِئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْبَ مِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيبَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَحْبِكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِ مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبَهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنكِجَيْتُمْ فَلاَ تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا مِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۗ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيًّا إِلَّامِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ مَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَمْسَح للَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ بَانِهُ أَواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ اللَّهُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأُطُّهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ عَأَشَفَقُنُمُ أَن نُقَدِّمُواْ بَائِنَ يَدَى جَعُونكُمْ صَدَفَنَتٍ فَإِذْ لَرَنَفْعَلُواْ وَنَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَنتُهُ خَيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَةٍ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قُومًا غَضِتَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُّ وَلَا مِنَّهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدُ أَلَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٠) أَغَنَا وَأَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنَسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لَّن تُغَيِّي عَنَّهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيَّنَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَنِيرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّ كَنْتَ ٱللَّهُ لَأَغْلِدَ أَنَّا وَرُسُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيرٌ ١٦

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَ قُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٤٠٠ مَاقَطُعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَاقَأَيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ كُتِّهِ وَلِيُحْرَى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا وَءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَيْسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكُ ٱللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا مَّا أَنَّهُ مَا كُن رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّفِ وَٱلْمِتَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَأَبِّنِ ٱلسَّبِيلِ كَي كَايكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَيْنِيَاءَ مِنكُمْ وَمَا ءَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُتُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوُلَيْكَ هُمُّ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً يِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🕦

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلُوْكَانُواْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْحِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تُعِيْمًا ٱلْأَنَّهَارُ خَسَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ أُوْلَئِهِكَ حِزَّبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْفُلِحُونَ ٣

## WHI WA

سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَاللَّهِي أَخْرُجَ اللَّهِ مِن كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ مِن دِيكُرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَىٰرِ الْآَثِ وَلَوَلَآ أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلَاَّءَ لَعَدَّيَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُٱلنَّارِ الْ

الماوالعيار

وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَ غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَالِلُ الَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَبِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُّ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُو وَٱللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الا لَيِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لِيُولِّنِ ٱلْأَذْبَارَ ثُمَّ لَايُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَأَنْتُوْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ ۗ لَا يَفْقُهُونَ ٣ كَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُرَ شَدِيكُ تَحَسَّبُهُمُّ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمَّ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْ قِلُونَ كَ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِـرْلَنَكَا

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَنَّ وَأُا ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفَسُّ مَا قَدَّمَتْ لِعَكِّواً تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُوكَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ كُو أَرَكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْنَهُ، خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ سَمْرُ مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ أَلَّهُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ("" هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَرْبِي ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۗ ٤٠٠

نِّ بَرِيَّ أُمِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠)

كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ۗ ۚ كُمُثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَ فُرْ فَلَمَّاكُفُرَ

الز المروالعياب

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُورِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُنْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَٱبْيُغَآءَ مَرَضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَنَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٣ ] إِن يَثْفَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَتَّسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُّرُونَ ١٠٠ كَانَ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ عَنْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِي مَوَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُوبَدَا بَيْنَنَا وَيَبْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَالَةُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّاقَوْلَ إِبَرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَيُّ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَحِدْرَ وَمَن يَنُوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلَا لَكُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهُ كُنُّ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُغَيِّجُوكُمُ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ﴿ ) إِنَّمَا يَهُمَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَٱخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمْ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُوَّمِنَكُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَلَكُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَكُمَّ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَكُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا ٱنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْئَلُواْمَاَ أَنْفَقَنْمُ وَلِيَسْئُلُواْ مَاَ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّ أُمِّن أَزْوَلِمِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَنُمْ فَكَاثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ اللهَ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْزِيْنَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَئَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِن يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِمَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايِبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْفُبُورِ ﴿ آَنَ

## وكوكة المتنفق

سَبَّحَ لِنَّهِ مَا فِي ٱلْسَكَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 🕥 كَبُرَمَقَتًا عِندُ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ 🕥 إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ ۗ بُنْيَكَنُّ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوَّمِهِ، يَنقَوْمِ إِ تُوَّذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

عَنَى بِحَرَةٍ نُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُونَمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِ سَبِيلِ للَّهِ بِأَمْوَلِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَبِّرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَلَمُونَ اللَّ يَعْفِرْ لَكُو ذُنُوبِكُو وَنُدْخِنَكُو جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْيِم ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأَخْرَى يُحِبُّونَهَ أَنَصَّرُ يِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ مُ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَنَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوّاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَّ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَنَا مَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَكُفُرَتَ ظَا إِفَةٌ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ إِ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِنةِ وَمُنَشِّرُا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسَمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا

جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مَّبِينُ ۖ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك

عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنِي وَأَلِيَّ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ

ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْمُقِي لِيُطْهِرَهُ

عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ بَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا قُضِيكِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ يَجِنَرَةً أُولَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماْ قُلُ مَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ

## الموكة المنافقون

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَأَنَّهُ يُثَّمَّدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَيْدِيُونَ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسَبُونَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُالْعَدُوُ فَالْمَذَرُهُمْ فَلَاهُوْاللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

أفال لدعاء والسدد للمفول

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيز لْحَكِيدِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا لَذِي بَعْتَ فِي ٱلْأَمِّيَّةِ نَرَسُولًا مِنْهُمَّ يَشَّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ۞ وَءَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلَحَقُواْ مِهُ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ بُوِّ بَيْدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ( اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِيِّلُواْ ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمّ يَحْمِلُوهَا كُمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِلْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايِكتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَابَهِ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمَتُمْ أَنَّكُمْ ٱوۡلِيآ اُلِّهِمِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُأُ الْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ۖ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدَا بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّٰلِمِينَ ۗ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ ثُرُّةُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰذَةِ فَيُئِتَثَكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۗ ۗ

يُسَيِّحُ بِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ " يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُيرُّونَ وَمَا تُغْلِنُونَ وَ **لَلَّهُ** عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ أَنَّ وَاللَّهِ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْلَبُهمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَآلَسْتَعْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكَي وَرَبِّي لَنْبَعَثْنَ أَمَّ لَلْنَبُولُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلنُّورِٱلَّذِي آئزَلْ وَٱلنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمِّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنَّ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ وَتُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحِيْهِ ا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ إِذَا فِيلَ لَمَنْمْ تَعَالُوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمُّ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَنَّ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مَرَأَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَعْفِر ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ا لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَبِلِّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَلْكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْلَهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَنْ وَأَنفِقُوا مِنهَارَزَفْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَأَكُولَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهُ

٨

» أفعال المعادر المعمران

ه صفات الته يموا حق ام العدل المحمور حي

اسماء الله الشيدا

يَّنَايُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ اللهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُكَ مِنْ يُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْتُرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقُدْ ظَلُمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ ۚ فَإِذَابِكَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْذُوَى عَدْلِ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَن كَانَ يُؤْمِنُ **ٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِهِ ٱلْآخِرُ وَ مَن يَتَّق ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ۚ ۚ ۗ وَمَرْزُفَ** مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَاللَّهُ بَلِغُ أُمِّرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيَّءٍ قَدَّرًا ﴿ ﴾ وَٱلَّتِي بِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُرَ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ ۚ ۚ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَرَ لَهُ إِلْيَكُرُّوْوَمَن بَنَّق ٱللَّه يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَنُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا (٥)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَدِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنُّ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِيهَا وَبَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيكٌ ﴿ ۚ ۚ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُدُوْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْمَتُوكَ كَا أَلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا يُثَاثُّهُ لَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَيِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَأَمَّذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ ٱلْمُؤَلِّكُمْ وَأَوْلَنْذُكُمْ فِتْنَةً وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ أَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ للَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ عَلِيهُ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

AND SA

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِعَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ۚ قَدْ فَرَصَ ٱللَّهُ لَكُورَ نَحِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمُ وَهُوَٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۗ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَبْتَأَكَ هَذَآ قَالَ نَتَأْبِ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ إِن النُّوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ آ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْسِهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَيْلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ أَنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوَّمِنَتِ قَيْنَاتٍ تَيْبَاتٍ عَلِدًاتٍ سَيِّحَتٍ ثَيِّبُتِ وَأَبْكَارًا ( ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا ٱلَّيُومَ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾



أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَارَّوْهُنَّ لِلُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولُكِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿ لِينْفِقُ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ مُ فَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَالنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِيِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًّا إِلَّامَآ ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُنَّرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْبَيْةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَنْنَهَا حِسَابًا شَلِدِيدًا وَعَذَّبْهُ عَذَابًا تُكُرُّا اللهِ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَرْلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذَكُرًا ﴿ أَنَّ وَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِكَ ٱللَّهِ مُبَيِّنَكَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظَّامَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُسِّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلِحًا يُدَخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهِ لْأَنَّهُ مُرْخَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدّاً قَدْ حَسَرَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعَلِّمُوا أَنَّ للَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠

الله الزَّمْرِ النَّهِ الرَّمْرِ الزَّحْرِ الزَّحْرِ الزَّحْرِ الزَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِسَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَرِزُ ٱلْعَفُورُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَّوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تُرَىٰ فِي خَلَقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣٣ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُنَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُحَاسِتُاوَهُوَ حَسِيرٌ اللَّهِ وَلَقَدْزَيُّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدَّنْيَا بِمَصْنِيبَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُّ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١ ﴿ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الَّ إِذَا أَلْقُولُونِهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُتُ مَيْرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَكُمُ خَرَنَتُهَاۤ ٱلْمَيَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ ۗ قَالُواْ بِلَى قَدْ جَآءَ فَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدٍ ١٠ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْعَلِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنَّاهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ السَّعِيرِ ﴿ ال إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكُبِيرٌ ﴿ ١٠٠)

> ا أسماع الله الحسني = سمال الله عروج اسمام الله الميداد = المال الله عروجا

يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبِيَةً نَصُّوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يَحْرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً. نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَتِّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكَفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطُ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّا مُّ وَبِشَّى ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَنَّ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوْجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَشَكُا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَله ، وَنَجَنى مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ (١١) وَمُرْبَحَ عِمْرَنَ ٱلْتَى أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَكَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا

> ه العال الدعاء والسندد المعطول - - ما موسوم بالمعادل مراد م

صفات الله عر وجل
 عاهمال الله عر وجل

اسماء أثله الحسنى
 اسماء الله القيدا

ه أفدال الدعاء والسندة المعفول

وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِءٌ إِنَّهُ, عَلِيعٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ أَلَا يَعْنَهُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ إِنَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِۦ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِكًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٠) ۗ وَلَقَدُ كُذُبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ ﴾ أُوَلَدُ يَرُوٓا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُدُصَّنَّفَّتٍ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَلُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيٰ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ المَّ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِل لَّجُّواْ فِ عُتُو وَنُفُورِ ١٠ أَفَنَ يَمْشِيمُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِۦٓأَهْدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (") قُلْ هُوَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَحَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُ وَٱلْأَفْئِدَةَ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٣٠ ۚ قُلُّ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ثُنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَفِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ اللهِ عَلَى أَنْ أَرَءَ يَتُكُرْ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِهِ بِنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 

تَ وَٱلْقَائِرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ لَكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتَبْهِمْرُو يُبْهِرُونَ (٥) بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (٦) إِنَّا رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 🖤 فَلاَ تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ (^) وَدُّواْ لُوْتُدُهِنُ فَيَلُدْهِنُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَاتُطِعْ كُلِّ حَلَّافٍمَّهِينِ ﴿ ۚ ﴾ هُمَّازِمَشَآءِ بِنَمِيءٍ ١٠٠ مُنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِمِ ١٣٠ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١٣٠ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (الله إِذَاتُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَكَ أَسْطِيرُٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهِ

4

صَلِيقِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْرُعِندَ لِلَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا لَذِيرٌ مُّهِ بِنُّ ١٠٠

سَسِمُهُ، عَلَى خُرُطُومِ ﴿ إِنَّ إِنَّا سَوْمَهُمُ كُمَّا بِلْوِيآ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيُصِرِمُنَّهَامُصَّبِحِينَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَا يَسْتَنَّوُنَ ﴿ ٨٧ ۖ فَطَافَ عَيْهَا طَأَيِفُ مِن زَّيْكُ وَهُرْنَا يَهُونَ ﴿ إِنَّا فَأَصَّبَحَتْكَا لَصَّرِيمٍ ﴾ فَلَنَا دُوْمُصِّيحِينَ ﴿ ﴾ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِيكُمْ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ ﴿ ٢٤ ۗ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْيِسَخَلَفَنُونَ ﴿ ٢٧ ۖ أَنَّلَايِنْخُلَنَهَاٱلْيُوْمَ عَلَيَّكُر مِّسْكِينٌ ﴿ إِنَّ أَوْغَدُواْعَلَى حَرْدِقَندِينَ ﴿ ۖ ۖ فَلَمَا رَأَوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُونَ ۞ بَلْخَنَّ عَرُومُونَ ٧٧ ۖ قَالَأَوْسَطُهُمَّ أَلْرَأَقُلُ لَكُوْلُوْلَاتُسَيِّحُونَ ﴿ فَالْوَاسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ۗ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ الْ عَالُولُولُولِنَا إِنَّا كُنَّاطُغِينَ ١٦٠ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُسْدِلَ خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ " كَنْ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَلَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُلُوكَانُواْيَعَلَمُونَ ﴿ ٣٠ ۚ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ الله المُعَلِّلُ الشَّيْلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُورَكِيفَ تَعَكَّمُونَ (٣٠ أَمُّ لَكُرْكِنَا يُفِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿٣٧ۗ ۚ إِنَّا كُوْرِفِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٢٩ۗ ۗ أَمْلَكُواْ يَمَن عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونَ ﴿٢٦﴾ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ ۚ ۚ أُمُّ أَمُّهُ شُرَكًا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِكَآ إِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ الْ

خَيْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَّكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوَهُمْ سَلِمُونَ (٤٤) أَفَذَرْ فِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْخَدِيثِ سَسَنتَ رَحُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ إِنَا ۗ وَأُمِّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَنِينٌ ﴿ ثِنَّا أَمْ تَسَتُّكُهُمْ أَجُرَافَهُمْ مِّن مَّغْرَمِ مُّشْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَصْمِ لِكُكُّرِرَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبُ الْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ مُنَ الْوَلَا أَنْ تَذَا رَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ لِللَّهُ يَالْعَرَاءِ وَهُومَذْمُومٌ لِكَ فَأَحْلَتُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّيْلِجِينَ ﴿ ٥ ۖ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُرْلِفُونَكَ بِأَبْصَيْرِهِ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرُونِيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ أَنَّ الْوَمَاهُ وَإِلَّا ذِكْرُ ٱلْفَاكِينَ (٥٠

300 EU 1

### 湖湖 纺烧

ٱلْحَاقَةُ ۚ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحَافَةُ ﴿ كُذَّبِتَ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْقَارِعَةِ الْ ۚ فَأَمَّاتُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۗ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيهَ إِلَّ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأْتُهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةِ ﴿ ۖ فَهَلَّ رَىٰلَهُم مِّنْ ﴾ فِيكةٍ ^

يَوْمَ يُكْشُفُ عَنِسَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ ٢٠٠

فَلْيُسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنَّهُنَا حَمِيمٌ (٣) وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ ٢٦ لَايَا كُلَّهُ: إِلَّا ٱلْخَطَعُونَ (٣٧) فَلَا أَفْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ (٢٨) وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ٢٠ إِنَّهُ الْقُولُ رَسُولِ كُرِيمِ ﴿ ثَ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَابِقَوْلِكَاهِنِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ٤٤ أَنْرِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ لَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِ بِلِ إِنَّ لَأَحْدَنَا مِنَّهُ بِٱلْبَمِينِ 10 مُمَّ لَقَطْعُهُ مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنَكُمْ مِينَ أُحَدِعَنَّهُ حَنجزِينَ ﴿ لِأَ ۗ وَإِنَّهُ وَلَنَذَّكُمُ أُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ فِي اللَّالَنَعَ مُ أَنَّ مِنكُر مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ مُلَحَمَّرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وَهُ وَيِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ إِنَّ فَسَيِّمَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٥٠)

### 5115H

سَأَلُ سَآبِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١٠ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ٢٠ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ۚ آٓ ۖ تَعَرُّحُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَمْرَا جَمِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ وَبَعِيدًا ۚ إِنَّ وَنَرَبُهُ قُرِيبًا ۚ ٧ ۚ يُوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُ لِ أُوتَكُونُ الْجِبَالُكَا لِعِهْن (١) وَلَا يَسْئُلُ جَمِيدُ حَمِيحًا (١)

ه أقنال الدعاء والسندة للمعفول

نَفَحَةُوْ عِدَةً ١٣ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ مَدُكَّنَادُكَةً وَاحِدَةً ١١ فَيَوْمَبِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿٥) وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نَوْمَبِذِوَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِ أَوْيَكِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِيثُكِينَا ٧ ﴾ يُومَهِنِ تُعُرضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ ﴿ ١٠ فَأَمَّامَنْ كَنْبُهُ بِيَمِينِهِ ۽ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ واكِنْبِيهُ ﴿ إِنَّ إِيِّ ظَنَنْتُ أَيْ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةِ ۞ قُطُو فَهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَبِيتِنَا بِمَاۤ أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ ﴾ ۚ وَأَمَّا مَنَّ أُوقَ كِنْبَهُ وبِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَكِيْنَنِي لَرَّ أُوتَ كِنْبِيهُ الله وَالرَّادُرِ مَاحِسَابِيَهُ (١) يَنلِيَّتُهَاكَانتِ ٱلْقَاضِيةَ ٧٧) مَاأَغُنُي عَنِي مَالِيهُ (١٨ هَلَكَ عَنِي سُلطَنِيهُ (١٠) حُذُوهُ فَعُلُوهُ (٦٠) قُرَّلُهُ حَد سِلْةِ ذَرْعُهَاسَبِعُونَ ذِرَاعَافَاْسُلُكُومُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ "٣٦) وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

رَجَآءَفِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ فَعَصَوْا رَسُولُ

رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذُةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمْسَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ

الْ البجعمها لَكُرُ نَذَكِرةً وَيَعِيها أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهَ إِذَا لَفِح فِي الصُّورِ

فَلآ أُفْدِهُ بِرَبِّ لَلْشَرْقِ وَٱلْمُعَرَّبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ الْ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرَامُنْهُمْ وَمَا يَعَنُّ بِمَسْمُوفِسِ ﴿ إِنَّ ﴾ فَذَرْهُرُ يَخُوضُواْ وَنَلِّعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ بُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ يُومَ يَغُرُجُونَ مِنَا لَأَحْدَاثِ سِرَاعَاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ اللهُ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرَّهُ هَمُّهُمْ ذِلَهُ لَاكِ الْيُومُ الَّذِي كَانُوالْوِعَدُونَ الْ

### St. 154

إِنَّا أَرْسُبُ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ؞ أَنَّ أَنذِ رْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ ٱليمُ ١٦ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَانَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٠ يَغَفِرْ لَكُرْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّـ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرُ لَوْكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قُوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِيَّ إِلَّا فِرَارًا ١٠٠ وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعُوثُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْيَكْبَارًا ٧٧) ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ هُمُ إِسْرَارًا ﴿ ۚ ۚ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَ<del>بَّكُمْ</del> إِنَّهُكَاكَ غَفَّارًا ﴿

بُصَّرُو نَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يُومِينِ بِبَنِيهِ ١ وَصَحْجَبَيْهِ ۽ وَأَخِيهِ ۚ إِنَّ ۚ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تَتُويهِ (٣٧) ۗ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُ يُنجِيهِ ٤ ' كُلّا إِنَّهَا لَظَىٰ ١٠ كَنَّ أَنَاعُهُ لِلشُّوىٰ ١٦ كَنْعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولُكُ ٧٧ وَجَمَعَ فَأُوَّعَيْ ١٨ ﴿ فِي إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا اللهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١١) ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِيمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ أَنَّ لِلسَّمَا إِلِي وَٱلْمَعْرُومِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٦ ۗ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿٢ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ أَنَّ إِلَّاعَلَى أَرْوَيْجِهِ وَأَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَنِ ٱبْغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْنِكَ هُرُّٱلْعَادُونَ ﴿ ۚ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٣٠ ) وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُدَ بَهِمْ قَايِمُونَ (٣٠ ) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بَهِمْ يُحَافِظُونَ وُلَيِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَ لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللَّ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٧٧ ٱليَظْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنَّهُمَّ أَنْ يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ ٣٨ كُلَّا إِنَاصَفَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ٢

ه أشمال الدعادي للبسناد التمعفول

**د سمان البه عر وجل** افعال الناد عر وجر

يُرْسِيلِٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمُولِ وَيَنِينَ وَعَعَلَ لَكُرْجَنَنْتِ وَيَجْعَلَ لَكُرْ أَنْهَارًا ۞ مَّا لَكُرْ لَامْرُجُونَ بِلَهِ وَقَارًا ۞

وَقَدْ حَلَفَكُو أَطُوارًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلْقَهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَا يَسَلَّكُوا مِنْهَا

سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ قَالَ نُوحُ رُبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَّبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدْهُ

مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ

لَانَذُرُنَّ ءَ الِهَتَكُورُ وَلَانَذُرُنَّ وَدُا وَلَاسُواعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَعُرُقُ وَنَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا (٢٠) وَقَدْ أَضَلُنلًا (١٠)

مِمَا خَطِينَ يُهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَازًا فَلَمْ يَجِدُوا لَكُم مِن دُونِ

ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَائْدَرْعَكَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

دَيَارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا

كَفَّارًا ١٠٠٠ رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَارًا ١٠٠٠

ينوكو المتن

بنس أللَّهُ الرُّهُ مُرَالِحِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَجَبَا الْ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ وَكُن نَشْرِكَ بِرَنَا أَحَدًا (أَنَّ وَأَنَّهُۥتَعَلَيْجَدُّ رَبِّنَامَا تَعِدَصَيْحِبَةً وَلَاوَلَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّهُۥكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطُانَ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ ۅۘٲڂ۪ڹؙۘٛۼ<mark>ڶٵؘۘڵڣ</mark>ػڶؚۮؚٵ۞ٛۅٲ۫نّهؙۥػٲڹؙڔڿٵڷؙڝٚٵٞڵٟٳڹڛؠۼؖۅۮؗۅۮؘؠۣڿٵڮٟ مِّنَ ٱلْجِينَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ طَنُواْ كَمَاظَنَنْمُ أَن لَن يَعتَ ٱللَّهُ أَحَدُا ٧٧ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَكُهَا مُلِتَّتَ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَعِيدُ لَهُ وَهُمَا أَلَ رَصَدُا اللَّهِ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشُدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِيحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿١١﴾ وَأَنَّاطَنَـنَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزُهُ، هَرِّبًا ﴿ أَنَّا لَمَّا اسْمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّ بِهِيَّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ، فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَفَا اللَّا

أفعال الدعاء والسندة التجمعول
 سحاء ومنتات والعال صفية

ه صفاق الله عز (جل محفقال الله عز رجل أسعاء أثناه بالمعلى
 أسعاء أثناه أبليدة

# الفال الدعاء والمسدد المفتول # اسماء وسمات والمال مسدة فيضات ثبه غروجل
 فيال اثبه غروجل

ب اسماء الله الشيدا: - اسماء الله الشيدا: CLT III

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ فَيُرَالَيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ ان تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَمْ فِي عَلَيْكَ قَوْلُا ثَقِيلًا ۞ ۚ إِنَّ نَاشِتُهَ ٱلَّتِي هِيَ أَشَدُّ وَطُعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَّا ٧٧ وَٱذْكُر أَسْمَ رَبِّكَ وَنَبَثَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ ﴾ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ﴿ وَذَرِّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١٠٠ إِنَّالَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيهُمَا ١٠٠ وَطَعَامًا دَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۖ كَيْوُمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا إِنَّ إِنَّا أَرْسَنَ إِلَيْكُو رَسُولًا شُنهٍ مَّ عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللَّهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَدُنَهُ أَخَذًا وَسِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَنَفُّونَ إِن كُفَرَّتُمْ يُومً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٧٣ ٱلسَّمَآءُمُنفَطِرٌ لِهِ ] كَانَ وَعَدُّهُ مَفْعُولًا ١٠ انَّ هَاذِهِ عِنَّاكُرُةٌ فَكُنْ شَاءً أَتِّحَاذُ إِلَىٰ رَبِّهُ عِسَد

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسَلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَنسِطُونَ ۚ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰكِكَ تُحرَّوْأُرْشُدُا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ١٠ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواۡعَكَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡفَيۡنَهُم مَّآءُعَٰدَقُالا ۗ لِلْفَيْنَاهُم فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ، يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٠ ۖ وَأَنَّ الْمَسْنِجِدَ لِنَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَلِلَّهِ أَحَدًا (أُنَّ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ أُلَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ بِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ١١ أَنْ أَمُّلِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ﴿ ﴾ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ أُمَّةٍ وَرِسَلَنِتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ. نَارَجُهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبُدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّى إِذَا رَأُوَّا مَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَـدَدًا ﴿ أَلَّا عَلَهُ إِنَّ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ، رَبِّ ٱلْمَدَّا ٣ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُطهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ٣٠] إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ لَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَّفِهِ ء رَصَدُا (٧٠) لِيَعَلَمَ أَن قَدَّ أَبْلُغُواْ بسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًّا ﴿ أَنَّ

22000

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَدُأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّتِلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ و**َٱسَّهُ** يُقَدِّرُ ٱلْيُّلُ وَٱلنَّهَارِّعَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ هَنَا بَ رُّوْفَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقَرْءَ انْعَيِمِ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرْضَيْ وَءَاخُرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ , في سَبِيلَ لِلَّهِ فَأَقَرَءُ وَأَ مَا تُلْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلْصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْوَمَا نُفَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيرًا وَأَعْظَمُ أَجْرَاوَاسْتَعْفِرُوا لَيْهَ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠٠ 221122

فَإِذَانُهُرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ أَنَّ فَلَالِكَ يَوْمَهِ لِإِيوَمُّ عَسِيرٌ ﴿ كَا عَلَى غَيْرُيَسِيرِ 🕦 دُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا مَّمْدُودًا ﴿ الْأَوْمِينِ شَهُودًا ﴿ ١٣ وَمَهَّدتَ لَهُ مَمْهِيدًا

إِنَّهُ، فَكُرْ وَقَدَّرُ (١٨) فَقُيْلَ كَيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ فَيْلَ كِيْفَ قَدَّرَ (١٠) ثُمَّ نظ اللهُمْ عَبْسَ وَبِسَرَ اللهُ مُمَّادُبُرُواَسْتَكُبُرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعُمُ يُؤْمُرُ اللهِ إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ (اللهِ سَأَصِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَا أَدَّرَنكُ مَاسَقُرُ ٧٦) لَانْبَقِي وَلَانْذَرُ ١٠) لُوَاحَةً لِلْبَشَرِ ١٠) عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَهُ الْ ﴾ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَبُ لُنَّادِ إِلَّا مَلَتَهَكَّةٌ وَمَاجَعَكُ عِذَتُهُمْ إِلَّافِتْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسَنَّيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذًا ۚ رَ دَالِتُهُ مِنذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاَّهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآةً وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَرَبِكِ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر (٣٠٠) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٢٣ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ ٢٣ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ٢٠ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُورِ ٥٦ أَنَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٦ لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَن يَنْقَدُّمُ أَوْيَذُ خُر ٢٧ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةُ (٣٠) إِ لَا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿٢٠) فِي جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ (٤٠) عَنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٤٠) مَاسَلَكَ كُرْفِي سَفَرَ (٤٠) فَالُواْلُرَنْكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٣ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاَيْضِينَ ﴿ فِي وَكُنَا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ أَنَّ حَتَّىٰ أَتَمْنَا ٱلْمِقِينُ ﴿ فِكَ

> ه أفتال ألدعاء والسندد المعفول جاسماء وصفات والعال منط

الر الناق العالي

فَمَانَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ أَنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ الْأَنْفَعُهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ الْأَنْكَانَةُ مُنْ مَثَنَّ اللَّهُمُ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةُ اللَّهُمُ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُ

# ٩

بِنْ الرَّهْ وَالرِيكِ

لاَ أَفْسِمُ بِيوْهِ الْقِينَمَةِ ﴿ وَلاَ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ الْبَعْسَبُ الْإِنسَنُ اللَّهِ مَعْ عِظَامَهُ ﴿ الْمَا قَدِرِي عَلَى أَن نَسُوى بَن نَهُ ﴿ الْمَا مَهُ ﴿ الْمَا مَعُ مِعْ عَظَامَهُ ﴿ الْمَا مَعُ مِعْ عَظَامَهُ ﴿ الْمَا مَعُ مِن اللَّهُ الْمَا الْمَعُ الْمَا الْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَا الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَا الْمَعْلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْم

» أشال السماء والسندة المعقول « سندر مسندر والماء مست

منفات الله عار وجل
 عمال الله عار وحل

أسماء أماء بالمحتى
 اسماء ألله القيدة

كُلْآبِلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَهُجُوهُ وَمَ يَذِهِ اسِرَةً ﴿ الْمَا وَجُوهُ يُومَينِ نَاضِرَهُ ﴿ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ

### ميخ كالأستناب

بسياسه التعز الزج

هَلْ أَنْ عَلَى ٱلإِنسَنِ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ مَحَعَلْنَهُ سَمِيعًا إِنَّا مَلْقَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ مَحَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَعَلِيهً اللهِ اللهِ اللهِ مَحَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا أَنْ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورً اللهِ بَصِيرًا اللهِ اللهُ اللهُ وَالْعَلَا وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِينِ اللهُ اللهُ وَالْعَلَا وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا الْأَبْتُرَارُ وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ وَسَعِيرًا اللهُ إِنَّا الْأَبْتُرَارُ وَيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهُ الْأَبْتُرَارُ وَيَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهُ اللهُ

أفغال المعامو المستد المعقول
 بيساء وميمات ودوم المستدة

أسعام لمة الحسم
 أسمام الله الطيفال

1

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ, وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا أَنَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ٧٣٠ نَغْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَشْرَهُمُّ وَإِذَا يِتَنَا بَدُلْنَآ أَمْثُلُهُمْ بَدِيلًا ﴿ إِنَّ هَلِيهِ عِنَدُكِرَةٌ فَعَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِعٍ ، سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمَانَسَكَآهُ وِذَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " كَيَّ يُدْحِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ءَوَ الظَّلِلِمِينَ عَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهِ

### CATALLIAN STA

وَٱلْمُرْسَلَنتِ عُرْفًا ۚ إِنَّ فَٱلْعَصِفَتِ عَصَّفًا ۚ إِنَّ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرًا ۗ ۗ \* فَٱلْفَنْوقَتِ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلْقِينَةِ ذِكَّوًا ۞ عُذْرًا أَوْمُذُرًّا أَوْمُذُرًّا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لُوَاقِعٌ ٧ فَإِدَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتَ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآ هُ فُرِجَتَّ الَ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ أَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَفِّنَتَ ﴿ إِنَّ الْأَيِّ يَوْمِ أَجِلَتْ اللَّهُ إِلَيْوُمِ ٱلْفَصِّلِ اللَّهِ وَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّيلِ اللَّهِ وَيَلَّ يَوْمِيا لِلْمُكَذِّبِينَ (فَ) أَلَوْنُهُ بِكِ ٱلْأُولِينَ (اللهُ ثُمَّ نُشِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَيُلُّ يُومَهِذٍ لِيَّمُكُذِّ بِينَ ١٠

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١٠٠ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرَّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُمْ لِوَجِعِ أَللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُوجُرَاءَ وَلَاشُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّهِ ايَوْمٌ عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا اللَّهُ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّدُ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزْمَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وُحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلأُرْآمِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَنْلُهُ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَ انَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِم إِمَّانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ فَوَارِيرُالْ ١٠٠ قَوَارِيرُا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَفْدِيرًا ١١٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ تَعَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (١٨) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِ ﴿ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْسُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكُاكِيرًا ١٠٠ عَلِيهُمْ بِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ ١ ۚ إِنَّا هَنَدَاكَانَ لَكُرْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُرُ مَّشَّكُورًا ١ ۗ إِنَّا غَعْنُ نَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا (٣٠) ۚ قَاصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ ءَايْمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذَكُرُ اللَّهِ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ۞

ٱلرَّعَمُ قَكَر مِن مَّاوِمَهِينِ ﴿ كَافَحَمَلْكُ فِي قَرَارِمَكِينِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ لَقَندِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَذِينَ ﴿ الْ أَلْمُ بَعَدُ الْأَرْضَ كِفَانًا ﴿ الْحَيْلَةَ وَأَمْوَنَا ﴿ الْحَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَيْمِ خَنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كُنَّ وَيُلُّ يُومِ بِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٠ اَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ أَن لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِبِ (آ) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَالْقَصْرِ ٣٠ كَانْتُهُ حِمْنَكُ صُفْرٌ ٣٠ وَيْلُ يُوْمَدٍ ذِيِّلْمُكُذِّبِينَ ١٠٠ هَذَ ابُومُ لَا يَنطِقُونَ ١٠ وَلا بُؤُذَنَّ لَكُمْ فَيَعَلَذِ رُونَ ١٠ وَبُلُّ يُومَيذِ لِّلْمُتُكَذِّبِينَ ﴿٣٧ هَٰذَايَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ مَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٨ فَإِنكَانَ لَكُوكَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣٦ وَيْلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۖ إِنَّ ٱلْمُنَّفِّينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ١٠ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشُتَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّكُا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٤) إِنَّا كُذَالِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٤) وَيْلُ يُومِيذٍ لِلْمُكُذِّبِينَ ١٠ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَهِدٍ

» أفتأل الدعاء والسندة المعمول » المحدد والسنات والعدل المحدد ته منفاث الله عن وجل « افغال الله عن وجي

# النماء ألته الحسني #6 # النماء الله الشهدد | 10

### रियोशिक

### بنسيم ألله الرَّمْنِ الرِّحِيدِ

عَمَّ بِنَسَاءَ لُونَ إِنَّ عِي ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ٱلَّذِي هُرِفِيهِ مَخْلِفُونَ ٢ كُلَّاسَيْعَلَمُونَ ۗ إِنَّ كُلَّاسَيَعَلَمُونَ ۗ أَنَّا لَمْ يَعْمَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ال وَٱلْجِبَالُ أَوْتَادًا ٧ ) وحق كُمْ أَزُوجًا ١ وجعَد نَوْمَكُمْ سُبَالُا الَّ وَحَعَمَا ٱلْتِلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا لَنَهَارِمَعَاشَانَ وَسِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِكَ أَدَا إِنَّ وَحَعْدًا سِرَاجًا وَهَاجًا إِنَّ وَأَرَلُكَ مِنَ ٱلْمُعْصِرُتِ مَاءَ ثُعَاجًا إِنَّ الْمُحْرِحَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتُهُ أَنَّ أَوْجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿ آ ﴾ إِنَّ يَوْمَأُ لَفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتًا ﴿ ﴿ آيُومَ يُنفَخُّ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ وَفُئِحَتِ ٱلسَّمَآ اَفَكَانَتَ أَبُوابًا ﴿ إِنَّ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ ٢٠ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادَا ﴿ ٢ ۖ لِلْطَيغِينَ مَتَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ ١٣ كُلُّونُو فِيهَا بَرَّدَاوَ لَاشَرَابًا اللهِ عَيْمُ اللَّهُ عَسَّاقًا اللَّهِ حَرَآةُ وَفَاقًا اللَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ ۚ وَكُذَّبُواْ بِعَايِلِينَ كِذَابًا ﴿ ۞ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ المُكِتَبَالْ ١٦ الْفَذُوقُواْ فَلَن مَر يدكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ ]

أفتال الدعاروالسنة المعمول

ه منفات الله عز وجل جاهمال الله عز وجن

امداء ساء نائستی
 اسماء لفله انتیباد

لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ كُنَّ وَبِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱرَّكُعُوا لَا يَرَكُعُونَ ﴿ الْأَوْتُولُ

الر القلادب

إِنَّالِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٦) حَدَآبِقَ وأَعْنَبًا (٢٦) وَكُواعِبَ أَزْ أَبَا (٢٦) وَكُأْسَا دِهَافًا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴿ وَ ﴾ جَزَّاءَ مِن رَّبِّكَ عَطَّاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ ﴾ زُبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاٱلرِّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَبًا إِنَّ لَيْوَمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ ۚ ذِنْ لُهُ ٱلرِّحُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ٣ ۖ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُنَّ شَآءَٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ، مَنَاكًا ﴿ إِنَّا أَمُدْرَكُمْ عَذَانًا قَرَسِنَا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبُّا كَ

### ينون التانات

وَٱلنَّارِعَنتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ أَ كُوَّالْسَبِحَنتِ سَبْحًا ٣ فَالْسَلِيفَةِ سَبْقَالُ فَالْمُدَرِّنِ أَمْرًا فَأَوْمَ رَجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ التَّبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ ﴿ ثَالُوتُ يَوْمَبِذِوَ جِفَةً ﴿ أَبْصَلَـرُهَا خَيْتِعَةً ﴿ ۚ } يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَّرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ ۖ أَاءِ ذَا كُنَّ عِطُنُمَا نَيْخُرَةً ﴿ ١١ ۖ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةٌ حَاسِرَةٌ ۚ ١١ ۗ ۖ فَإِنَّا هِي رَجْرَةً ۗ وَحِدةً ١٣ قَاوَدُا هُمِ السَّاهِرةِ ١١ هُلَ أَنْنُكُ حَدِيثُ مُوسَى ١٥

إِذْ نَادَىهُ رَبِّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُلُوى ﴿ اللَّهِ الْمُصْبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ ال فَقُلْهَلِلُّكَ إِلَىٰٓ أَنْ تَزَّكَىٰ ١٨ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِكَ فَنَخْشَىٰ ١٦ ﴾ فأربنهُ ٱلْآيِهُ ٱلْكُثِرِيٰ ﴿ أَفَكَذَّبِ وَعَصَىٰ ١ أَثُمَّ أَدْبِرِيسْعَىٰ ١ فَحَشَّم فَنَادَىٰ ٣ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ١ فَأَخَذُ اللَّهُ لَكَالَّ لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ (٣) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ٢٦ ۖ ءَأَنتُمُ أَشَدُّ خُلُقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ سَهَا (٧٦٧) وَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوَّتِهَا ١٧٥) وَأَغْطَشَ لِيُّلُهَا وَأَخْرَحَ ضُعَتِهَا (٢٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدُ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ اللَّهِ الْحَرْجَ مِنْهَا مَآءَهَ وَمَرْعَنْهَا ﴿ إِلَّا وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا "؟"} مَنْعًا لَكُرُ وَلاَنْعَلِيكُرُ ("") فإذا جَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَأَنْ يَقَدُكُمُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَنْ رَىٰ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَأَمَّا مَنْ طَغَيْ ﴿ ٣ ۚ وَءَاتُرَٱلْحَيْوَةَ ٱلدَّنِيا ﴿ مِ ۚ فِإِنَّ ٱلْجَحِيم هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَ الْمَامَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ كَ ۚ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ (كَ إِيسَّنَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللهِ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرُ فِهِ أَ " الكَرْبِيِّكُ مُنْكُمِنَهُ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْتُ مُنذِرُكُ مَن يَخْشَنهَا (فُ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ بَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيلَةً أَوْضُحَهَا (كَ المولة عليس

ألفال الدعاء والمسدة لسمعول

ه ممان الله عروجل ⇒ افعال "لله عار وحل

عَسَى وَقُولَىٰ ۚ إِنَّ أَنْ جَاءُ أُولَا عُمَىٰ ﴿ ۚ ﴾ وَمَايِدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ وَسَرَّكَ ۚ ۗ إِنَّ أَوْ يَذُكُو فَنْنَفَعُكُ ٱلذِّكُرِيُّ لِي أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنَىٰ (٥) فَأَنْتَ لَهُ، تَصَدَّىٰ إِلَّ فَا وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا مِرْكَى ٧ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَى ١ وَهُو يَخْشَى ١ فَأَنْتَ عَنْهُ لَلْهَيْ إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا لَذَكُرَةُ إِنَّ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرُهُ لِلَّهِ فِي صُحُمِ فَكُرَّمَةٍ (١٧) مُرَّهُوعَةِ مُطَهَّرةِ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرةٍ ٥٠) كِرَامِ بِرَرُولِ ١١) فَيْنَ لِإِنْسَوْ مَا لَفُرُهُ ﴿ إِلَّا مِنْ أَيُّ شَيِّ عِضَفَهُ ١٨ مِنْ طَفَةٍ صَفَّهُ وَقَدْرُهُ ﴿ إِنَّا أَنَّهُ السّبيل يُسْرَهُ إِنَّ اثْمُمَّ مُد هُ فَعْرَهُ إِنَّ الْمُمَّإِذَاتُ عَسْرَهُ إِنَّا كُلَّالُمَّا يَقْضِ مَا مُرِدُ الآكَ فَلْيَنظُوا لِإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عِلْ الْأَنَّا صَبَدَ الْمَاءَ صَبًّا (٥٠) أَمْ سَفَفَ ٱلْأَرْضَ سَقًا ١٠٠ وَلَبِنَ فِيها حَبًّا ٢٧ أَوْعِنْبَا وَقَضْمًا ١٠٠ كَ وَزَيْتُونًا وَغَلَا إِنَّ وَحَدَابِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِمِهَةً وَأَبَّا إِنَّ مَّنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَلِيكُمْ "٣" فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ (٣٣ كُوَّمَ يَفُرُّ لُرَّءُمِنْ أَخِيهِ ٢٣ ) وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَ٣ُ وَصَاحِنَهِ وَ بَبِيهِ ﴿ ٣ ۚ إِلَكُنِّي ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِدٍ شَأَنُّ يُغْيِدِ (٧٧) وُجُودٌ يُومَيذِ مُسْفِرةً (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةً (٢٧) وَجُودُ نَوْمَيذِ عَلَيْهَا غَيْرَةً ﴿ ٤٤ } تَرْهُ فَهُا قَتْرَةً إِنَّ الْوَلْبَكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ (٤٤)

# XXIII 574

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلِّجِبَالُ سُيِّرَتُ اللَّوَا ٱلْعِشَارُ عُطِّسَتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَ شُكْتِرَتُ ٤ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴿ إِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿ وَإِذَا لَنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوَّةُ وَدَةُ سُبِلَتَ ﴿ كِالِّي ذَنْبِ قَيْلَتْ ﴿ كَوْ إِذَا ٱلصُّعُفُ نُشِرَتَ ال وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيْسُطَتُ اللَّ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ اللَّهُ وَإِذَا لَكِنَّةُ أَزِّلِفَتُ ١٣) عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ إِنَّ فَلاَ أَفْيِمُ بِإِلْخُنْسِ ١٠ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ اللَّ وَٱلَّيْلِ إِذَاعَسْعَسَ اللَّهِ وَٱلصَّبْحِ إِذَانَنَفْسَ اللَّهِ إِنَّهُ ۥلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدِ (١٠) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ ۖ ٱلْمُطَاعِ أَمَّ أَمِينِ ١٠ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٠ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ (١٦) وَمَ هُوَعَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ (١٦) وَمَاهُو بِقُولِ سَيْطَنِ رَجِيمِ (١٠) فَأَتِّنَ نَذَّهَبُونَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ ٢٧ الْمِمَ شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمُ اللَّهِ وَمَاتَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَسَآءُ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (٢٠)

WENT SA

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِرَتَ ﴿ مَا مُواِذَا ٱلْقُبُورُ بُغِيْرَتَ ﴿ عَلِمَتَ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكُ ٱلْكَرِيمِ ١٠ الَّذِي خَفَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلُكَ ﴿ ﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَرَكَٰنَكَ (^^) كُلَّا بَلُّ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ (١) وَإِنَّا عَلَيْتُكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كُوامًا كُنبِينَ ﴿ ۚ يُعَلَّمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ۚ إِنَّ ٱلْأَثْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ۗ ﴿ وَإِنَّا وَإِنَّا ٱلْفُجَّارِلَفِي حَمِيمِ اللهِ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِينِ ١٥٥ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَالَبِينَ ال وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٧٠ أَمُمَ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١١) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُيَوْمَهِذِ بِلَّهِ ١١)

المُخْلِقُةُ المُخْلِقِينَ الْمُخْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُخْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ

وَيْلَ لِلْمُطْفِّفِينَ ۚ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ۗ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخَيِّرُونَ ١٠ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَكَيِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ ﴿ الْيَوْمِ عَظِيمِ ﴿ الْوَمْ يَقُومُ ٱلنَّا اللَّهِ لِلَّهِ ٱلْعَالَمِينَ }

كَلَّآ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِيجِينِ ﴿ ۖ ۚ وَمَٱأَذَرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ ۚ كِنَبُ مَرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمِ إِلِهُ كُذِّبِينَ ﴿ أَلَٰذِينَ يُكُذِّبُونِ بِيَوْمُ الَّذِينَ ﴿ ا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِيمٍ ١ إِذَا نُنْا يَاكُنُا عَالَيْهِ الْبَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ ﴿ ١ كُلُابَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيْهِمْ يَوْمَهِ ذِلَّ حَحُوبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ اللَّهُمَّ إِمَّالُمُ المُعَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُون ﴿ ثُلَّ إِنَّا كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِيْتِينَ الْمِنْ وَمَا أَدُرِنْكَ مَاعِلِيُّونَ إِنَّ كِنْنَبُّ مَرَقُومٌ ٢٠ كِنْشَهَدُهُ ٱلْمُقَرِّفُونَ ١٠) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ٣٠ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ٣٠ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِ مِنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ (؟ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (٥) خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ الْوَرِرَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ كَا عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَامَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿" وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُكُمْ إِلَى الْصَالُونُ ٣ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ

حَنفِظِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ١٠٥ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢٦

### المنتقل

إِذَا ٱلسَّمَاءُ مُنشَقَّتُ ﴿ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَكَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَكَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ ۚ كَافَأَمَّاصَ أُوتِي كِنْبُهُ. بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنْنَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ ﴿ فَسُوفَ يَدْعُواْ أَبُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كُلِّ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّا إِنَّهُ,ظُنَّ أَنلُن يَحُورَ ﴿ السَّابَلَى إِنَّ رَبُّهُ,كَانَ بِهِ عَبِيرًا ١٠٠ فَلَا تُسْبُ بِٱلشَّفَقِ اللَّهِ وَٱلْيُلِ وَمَا وَسَقَ إِنَّ وَٱلْقَصَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ اللَّهِ لَنَرَكُبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقِ ١٠٤ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُٱلْقُرُهُ أَنْ لَا يَسْجُدُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ فَاشِيِّرُهُم بِعَدَابِ أَلِيدٍ (اللَّهِ اللَّهِ الله إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنبِحَتِ لَهُمْ أَجِّرٌ غَيْرُمَمَّنُونِ ١٠٠

الموتة المروح

الر القلاوب

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قَيْلَ أَصْعَبُ ٱلْأُخَدُّودِ (٤) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (٥) إِذْهُرَعَلَيْهُ قَعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ۗ ٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوا ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بِتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْخَرِيقِ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَنَّ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ بَطْسَ رَبُكَ لَشَدِيدٌ اللهِ إِنَّهُ، هُويَدِينُ وَيُعِيدُ اللهِ وَهُواَ لَغَفُورُ لُودُودُ إِنَّا دُوا لَعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ أَقُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللَّهِ هَلَ أَنْمُكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

(٧٧) فِرْعَوْنَ وَتُمُودُ (١٨) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْفِي سِي (١١) أَوَاسَّهُ مِن

وَرَآبِهِم مِعِيطًا ١٠ بَلْ هُوَقُرْءَ أَنَّ مِعِيدٌ (١١ ) فِي لَوْجٍ مَعْفُوظٍ ؟

ينون القازق

العَلَقُ العَلَيْقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ

وَٱلسَّمَاءَوَٱلطَّارِقِ ۚ إِنَّ وَمَآ اَدَّرَبُكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۚ إِنَّ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۗ ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ \* كَالْمَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُبِقَ ۞ خُبِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلثَّرَآبِ ﴿ ﴿ إِنَّهُ عَكَى رَجْعِهِ مِلْقَادِرٌ ۗ ٥ يُوِّمَ تُبِيُّ لَسَرَآيِرُ اللَّهُ فَالْمُومِن قُوَّةٍ وَلَانَاصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَانِ لَرَجْعِ اللَّ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٣) إِنَّهُ لِقُولُ فَصْلٌ ١٣) وَمَا هُوَ بِٱلْهَرُكِ ١٠٠ إِنَّهُ يكِيدُونَكِيْدُ السَّوْءَ كِدُكَيْدًا اللَّهُ مَهِيلِ ٱلْكَفِرِينَ مَهِمَ هُدُرُوَيُلُّا اللَّ

المنوكة الإعلى

سَيِّعِ أَسْمُ رَبِيكَ أَلَاعْلَى ﴿ ﴾ ٱلَّذِي صَقَ فَسُوَّىٰ ۞ ٱلَّذِي فَدُّرُ فَهُدَى اللَّهِي أَخْرَ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجَعَدُهُ غُمَّاءً أُحُوىٰ فَ سَفْرِعُتُ فَلا تَنسَىٰ ﴿ ﴾ إِلَّا مَاسَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ رِيعَامُ ٱلْجَهُرُومَا يَخْفَى ﴿ ﴾ وَمُسِتِرُكُ لِلْيُسْتَرَىٰ ﴿ أَ هُذَكُرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ أَسَيَذَّكُرُمَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا وَسَجَنَّتُهَا ٱلْأَشْفَى اللَّهُ لَيْ عَيْصَلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَىٰ اللَّهُ ٓ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ٣٧ كُفَداً فَلُحَ مَن تَرَكَّىٰ ١٠٤ وَذَكُراً سَمَريِّهِ عَصَلَّى ١٥٠

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠

العاشكة

هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَلْشِيَةِ اللَّ وُجُوا ۗ يُؤْمَهِذٍ خَلْشِعَةً ال عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ ﴿ تُصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَّةً ﴿ نَا نَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ وَ لَيْسَ لَمُمُّطَعَامُ إِلَّامِن صَرِيعِ ﴾ لَايُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ﴿ لَا وُجُوهُ يُؤْمَيِنِ نَاعِمَةً ٨ لِسَعْيَهَا رَاضِيَةٌ ١ فِيجَنَةٍ عَالِيَةِ ١ لَاتَسْمَعُونِهَا لَنِغِيةٌ ١٦٠ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ ١٦٠ فِيهَاسُرُرٌ مُرْفُوعَةٌ ١٦٠ وَأَكُواكُ مُوصُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ اللَّهِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلَّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكُيْفَ نُصِبَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ١٠٠ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعُدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ ١٠٠ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ١٠٠ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠٠

يَقُولُ يَلَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي الْ فَيَوْمَ بِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُ (٥٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ اللَّهِ يَتَأَيَّكُما النَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ١ ارْجِعِي إِلَى وَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ ضَيِّيَّةً ﴿ ٢٨ كَا أَدْخُلِي فِيعِبُدِي ٢٦ ) وَٱدْخُلِي جَنَلِي (٣٠) مِيُولَةُ النِّيلِينَ

لَا أُفِّيمُ بِهَنْذَاٱلْبَكَدِ ( ) وَأَنتَ حِثُّ بِهَنْذَاٱلْبَكَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَاوَلَدَ اللهُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِلْسَنَ فِي كَبَدٍ اللهُ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴾ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَّبَدًا ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ رَهُۥَ أَحَدُّ ٧٧) أَلُوْ عَعَلِلَّهُ مُعَيِّنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَئَيْنِ ١٠ وَهَدَيْكُهُ ٱلتَّجَدَيْنِ ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ وَمَا أَدْرِنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَقَبَةُ فَكَ رَفِّيَةٍ ﴿ إِنَّ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ إِنَّ كَيْسِمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهُ اللَّهِ مِسْكِينًا ذَا مُتَرِيَّةٍ اللَّهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتُواصَوّا بِٱلصَّهْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ ٧٧ ۗ أُولَئِكَ أَصَحَبُ ٱلْمَتَمَنَةِ ﴿ ١٠ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِتَايِلِيْنَا هُمُّ أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ ١٠ عَلَيْهُمْ مَارٌ مُوَصَّدَةً ١٠ 63 (43)

يكورة الفكجز

وَٱلْفَجِٰرِ ۚ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلْتَلِ إِذَا يَسْرِ اً عَلَ فِي دُلِكَ فَسَمُّ لِّذِي حِجْرِ أَنْ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعُلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ال إِرْمُ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٧ ۗ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلَّهِ لاَدِ ٩ ٨ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ١٠ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْلَادِ ١٠ الَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (١١) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (١١) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكُ سَوْطُ عَذَابِ (٣) إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَ لُمرْصَادِ (١٠) فَأَمُّ ٱلْإِنْسُكُنَّ إِذَا مَا ٱسْلَنَاهُ رَبِّهُوهُ عَلَيْهِمُ وَيَعْمُهُ، وَيَعْمُهُ، فَيَقُولُ رَبِّتٍ أَكْرَمَنِ الله وَأَمَّا إِذَا مَا ٱنْكُنْهُ فَقَدْرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَقَ أُحْسَ إِلَّا كُلَّا بَلَ لَا تُكُرِّمُونَ ٱلْيَتِيمَ اللهِ وَلَا تَخَتَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينَ (١٠) وَتَأْكُنُوكَ ٱلنُّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا ١١) وَتُعِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا ۞ كَلَاۤ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكُّا دَكًا (١) وَحَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفًّا ١١) وَجِاْيَءَ يَوْمَهِ نِهِ عَهَنَّهُ لَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

لَا يَصْلَنْهَا ٓ إِلَّا ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي كُذَّبَّ وَتُولِّى ﴿ وَسَيُجِنَّمُ ٱلْأَنَّفَى ١٠٠٠ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ بِيَرِّكِي ١٠٠٠ وَمَالِأُحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ تَجْرَىٰ ` اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن

### مِنُولَةُ الصَّحَقِيٰ

وَٱلصَّحَىٰ ﴾ وَٱلِّيلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَاقَلِي ﴿ وَلُلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ اللَّهِ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبَّا فَتَرْضَىٰ ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِكُما فَكَاوَىٰ ﴿ أَوْ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اللَّهُ وَوَجَدُكَ عَآبِلا فَأَغْنَىٰ ١٠ ۖ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمُ فَلَائَقُهُمْ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرْ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهِ

### 82118

والله الرحمز الرجيك

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ (١) وَوَصَعْبَ عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) ٱلَّذِي أَنْقَصَ ظَهُرَكَ ٢٣ وَرَفْعَ لَكَ ذِكْرِكَ إِنَّ فَإِنَّ مَعُ ٱلْعُسْرِيُسُرَّا ۗ إِنَّ مَعُٱلْعُسْرِيْسَرُانِ ٦ أَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ (٧ أُ وَإِلَىٰ ربِّكِ فَأَرْغَبُ أَلِمٌ أُ

🕳 منمان الله عر وجل

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴿ وَٱلْفَكُرِ إِذَانُلُهُمْ ۚ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّمُهَا ۗ ] وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴿ ۚ وَٱلسَّمَاءَ وَمَابَنَهَا ۞ وَٱلَّارْضِ وَمَاطُّهُ كَ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا ٧٠ فَأَلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَأَ أَفْلُحُمَّن زَّكُنْهَا ﴿ ۚ وَقَدَّخَابَمَن دَسَّنْهَا ﴿ ۚ كُذَّبِتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْفَنُهَا ﴿ ۖ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ مَا قَدَاً اللَّهِ وَسُقِينَهَا ٣٠ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمُ مَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا اللَّهِ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ١٠٠

### ٢

والله الرحمز الرجيم

وَٱلْيَلِ إِدَايَغْشَىٰ (١) وَٱلنَّهُ رِإِذَا تَجَلَّىٰ ٢) وَمَاحَلَقَ ٱلذَّكُرُواۚ لَأَنتُنَّ ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسُتَّى ﴿ \* الْأَمَّامَنَ أَعْطَى وَأُنْقَى ﴿ فَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى لِ سَنُيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ﴾ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وٱسْتَغَنَىٰ ﴿ ^ ﴾ وَكُذَّبِ بِٱلْحُسْنَىٰ

الله وَمُسْنَيُسِّرُهُ وَلِلْعُسَرَىٰ ﴿ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لْلَهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّالُنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ٣ ۚ فَأَندَرْتُكُمْ فَارَاتَلُظَّىٰ ﴿ ا

### المنازة التناف

### بِسُ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرِّحْمَ الرِّحْمَ الرِّحْمَ الرِّحْمَ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمُ الرّحْمَ الرّحْمُ ا

وَالِيِّينِوَالزِّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَٰذَا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ وَهَاذًا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ حَقَا ٱلْمَلَيَ ٱلْأَمِينِ ﴾ لَقَدْ حَقَا ٱلْمِلْكِ الْمُعْلَى سَفِلِينَ ﴾ لَقَدْ حَقَا ٱلْمَلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

### ٩

### بِسْ وَاللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهِ

اقرَأْ بِالسِّرِ رَبِّكِ اللَّذِي عَمْرِ بِالْقَالِمِ الْمِنْ عَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ الْ الْقَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرِمُ اللَّهِ مِنْ عَلَقِ الْ الْقَرْعُمْ الْإِنسَانَ مَالَوْيَعُمْ الْكَارِيَةُ الْرَجْعَى اللَّهِ عَمْرِ بِالْقَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

अंद्राधिक

### بِسْمِ اللّهِ لِأَمْرُ الرَّحِيمِ

### مُؤْكِفُ الْبَيْبَاقِ

### والله التعميز التحد

أقلال لدعاء والسناد لمعفول
 سماء وصفات والعال منشة

ية تجمعي ﴿ فيلاتِ آليه غراء ح له تُقيدة ﴿ فيلاتِ الله عزوج

مماء الله باقيدة

🕫 أقتال المعادو للسداد للمعقول

جَزَآ وُّهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنَتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن ثَخِّهُا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّارَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُۥ ﴿ ﴾

### مِنْوَلَةُ الْتِرْلِينِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْفَالَهَا ا وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يُوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴿ ا بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ ثَا يُوْمَيِدِ يَصَّدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوّا أَعْمَلُهُمْ ١ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرُّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ٧ وَمَن يَعْسَمَلْ مِثْقَسَالَ ذَرَّةِ شُسَّرًا يَسَرُهُ، ١

### EN [2] 254

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبِّحًا ﴿ ۚ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدَّحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا الله فَأَثْرُنَ بِهِ عَنْقُعًا اللهُ فُوسُطُنَ بِهِ عَجَمْعًا اللهِ إِنَّ ٱلْإِنْسَكُنَّ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودُ إِنَّ أَنَّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ آَوَ إِنَّهُ وَلِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَسَدِيدٌ (^) ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ (١)

ه صفات الله عزّ وجل ه أفيال الله عز وجل

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذٍ لِمُخْسِيرٌ اللَّ

٩

ٱلْقَكَارِعَةُ اللَّهُ مَا ٱلْقَارِعَةُ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

اللهُ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوثِ الْ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلِّعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ٥ فَأَهُ

مَن ثَقَلُتْ مَوَرِينُهُۥ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِبَ

🕏 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. 🕙 فَأَمُّهُ. هـــاوِيةً

ال وَمَا أَذُرُ مِنْكُ مَاهِيَةُ اللهِ نَازُ عَامِيَةً اللهِ

4

ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَعَابِرَ اللَّهُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ كُلًّا لُوْتَعْ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُتَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لُتَرَوُثُمَّ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ ثُمُّ لَتُسْتَكُنَّ بَوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ (٥

أسماء الله القيدة

وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُمْرٍ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلْتِ وَتُوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ الْ

### 深圳级

وَمْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ إِنَّ الَّذِيجَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَهُ إِنَّ الَّذِيجَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَهُ إِنَّ يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُۥ أَخْلَدُهُۥ ﴿ كَالْا لِيَنْبِذُنَّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴿ يَكُسُبُ أَنَّ مَالُهُۥ أَخْلَدُهُ، ﴿ كَالَّا لِينْبُذُنَّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴿ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا ٱلْحُطُمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ١ أَلَيْ نَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعُدُورُ ﴿ إِنَّهُا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿ إِنَّ فِي عَمَدِمْمَدُّدُةِ إِلَّ

### ELECTION 554

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ آلَا أَلَمْ جُعَلَ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ اللَّ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللَّ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِيجِيلِ (اللهُ فِعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ (ا

أشال الدعاء والسندة للمقدول

# المنوكة مرتبين

لِإِيلَافِ فُرَيْشِ ۞ إِءلَافِهِمْ رِحَلَةَ ٱلشِّـتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهُ عَلَيْغَ بُدُوا رَبِّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَطْعَمُهُ مِن جُوعٍ وَمَامَنَهُم مِنْ خُونِ اللهُ

### 1000 1000

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلَّيِيْتِ مَ ١٠٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢ فَوْسُلُ لِلْمُصَلِّينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُودَ اللَّذِينَ هُمَّ يُرَاَّهُونَ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ

## 2501152

إِنَّا أَعْطُيْنَاكَ ٱلْكُوتُولِ (١) فَصَلِّ لِرَبُّكُ وَٱنْحَرُّ (١) الكَ شَانِئُكَ هُوَٱلْأَنْثُرُ (٣)

ه أشال الدعاء والسندة للمقعول

ه صفات الله عز وجل ه أقمال الله عز وجل

• أسماء الله القبدا •

ميخاف الإخلاص

قُلْهُو ٱللهُ أَحَدُ اللهُ ٱللهُ ٱلصَّعَدُ اللهُ لَمْ إِلَهُ المَّالِمُ اللهُ الصَّعَدُ اللهُ لَمْ إ

وَكُمْ يُوكُدُ اللَّ وَكُمْ يَكُن لَّهُ كُو الْمُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ

1301154

قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ٥ وَمِن

شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ آلَ وَمِن شُكِرٌ ٱلنَّفَاثَاتِ فِي

ٱلْعُقَادِ اللهِ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ اللهِ

100000

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ إِلَهِ

ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَيِّر ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ١ ٱلَّذِي

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلتَاسِ

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

### 555 [5] 554

وَلَآ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُرْدِيثُكُرُ وَلِيَ دِينِ۞

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا أَنَّ فَسَيْحٌ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ نَوَّابُانَ

### 

أفعال الدعاء والسندة المقعول

ه اشال الله عز وجل

ه أسهام الله الشندة

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلۡكَنفِرُونَ ١ ﴿ لَاۤ أَعَبُدُ مَانَعَ بُدُونَ ١

وَلَآ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَاۤ أَناْعَابِدُ مُّاعَبَدَتُمْ ﴿

إِذَا جَاءَ نَصْمُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَا لُهُۥ وَمَا كَسَبُ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبُ (٢) وَٱمْرَأْتُهُ،

 أشال الدعاء والسندة للمفعول ه صفات الله عزوجل ه أفعال الله عز وجل

|       | South and | دُخُمِن | الشوزة    |    |          | is size | المخين | الثوزة     |
|-------|-----------|---------|-----------|----|----------|---------|--------|------------|
| مكتية | 041       | ۸٦      | الظارق    |    | 22       | OTV     | OV     | لمحتديد    |
| مكتة  | 091       | λY      | الأعلى    |    | سية      | 710     | OA     | الحكادلة   |
| كت    | ost       | AA      | الغاشية   |    | -        | 010     | 09     | التشد      |
| عك    | 098       | 44      | الفجسر    |    | شنة      | 014     | 3.     | المنحنة    |
| كتة   | 011       | 5.      | البتسكة   |    | نتنية    | 001     | 7.1    | الحرف      |
| مكتية | 090       | 41      | المتمس    | П  | 4:55     | 200     | 75     | الجثنقة    |
| مكتية | 040       | 45      | الليشل    |    | The same | OOL     | 75     | المتافقون  |
| مكتية | 017       | 18      | المتمحي   | П  | 4.5      | 007     | 71     | التعكائ    |
| كتية  | 190       | 11      | الشرة     | П  | تنية     | POA     | 70     | القلاق     |
| مكتية | osv       | 10      | التين     | H  | تت       | ٥٦.     | 77     | النحتريم   |
| مكتية | DAV       | 47      | العسكاق   | Н  | مكت      | 975     | 74     | الثلث      |
| مكتية | OSA       | 17      | القتدر    | Ш  | مكت      | 071     | 7.4    | القتياتر   |
| سيا   | APO       | 44      | البيت     | П  | مكت      | 150     | 71     | المخافسة   |
| تبت   | 099       | 44      | الزلسزلة  | 11 | مكتية    | AFO     | ٧.     | المعكان    |
| مكية  | 053       | 1       | العكاديات | П  | كتية     | aV.     | VI     | 5,1        |
| مكتة  | 7         | 1.1     | القارعة   |    | مكتية    | 140     | AŁ     | لجان       |
| مكتية | 7         | 3.5     | التكاثر   |    | مكتية    | OVE     | ٧٢     | للشرّمل    |
| مكتية | 7-1       | N.T     | العصير    |    | عَتِه    | ovo     | V£     | لثنير      |
| مكتية | 7-5       | 1.6     | المشمزة   | П  | عتية     | OVV     | Yo     | لقي يَامَة |
| مكتبة | 7-5       | 1.0     | الفِيل    | П  | تتنبة    | AYO     | V3     | لإنسان     |
| مكتية | 7-5       | 1-3     | فشريش     | П  | مكتية    | QA-     | AA     | لمُرْسَلات |
| مكت   | 7.5       | 1.4     | المتاعون  |    | مكتية    | 340     | YA     | لتستي      |
| مكتية | 7.5       | N-A     | الكوث     |    | يكتية    | TAG     | V4     | المتازعات  |
| حكت   | 4.4       | 1.4     | الكافرون  |    | مكتة     | 040     | A-     | متبتق      |
| تثيثة | 7-7       | 33+     | التمسر    | 1  | كتية     | 2YJ     | Y/     | لتكوير     |
| مكتة  | 7-8       | 111     | المشت     | ]  | مكتبة    | DAY     | 7A     | الانفطار   |
| مكية  | 7-6       | 111     | الإخلاص   |    | مكتية    | DAY     | AT     | اطفقين     |
| مكته  | 3-5       | 117     | الفسكاق   |    | عَتِد    | 249     | AS.    | لانشقاق    |
| مكتية | 7-1       | 116     | النتاس    |    | مكتية    | 109.    | AD     | ليشتروج    |

# ﴿ فِعَيْنَ إِلَيْهَ وَلِي الْمِنْ وَبَيَانِ الْمِنْ وَلَلْمَنِ مِنَا ﴾

|                         | Series ! | 100 | السُّورَة                 |                               | Sales I | المخل | المشورة                      |
|-------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|
| مكثية                   | T41      | 14  | القنكوت                   | عکتِهٔ ا                      | 1       | 1     | النسايقة                     |
| مكثية                   | 1.1      | Ψ.  | السروم                    |                               |         |       | المقشرة                      |
| مكتية                   | LIL      | 41  | القيقان                   | <b>营食育有有有有有有有有有有有有有有有有有有有</b> | 0 -     | 7     | آلجستان                      |
| کتبة<br>تنبة            | Lia      | 44  | التجذة                    | منية                          | VV      | 1     | النِّسَاء                    |
| مريسة                   | STA      | TT  | الأحرّاب                  | April 1                       | 4.4     |       | المتاشة                      |
| مكتية                   | LTA      | TE  | استيا                     | عكية                          | AZA     | ٦     | الأنعسام                     |
| كتية                    | LYE      | 80  | فاطر                      | مكتية ا                       | 101     | ٧     | الاعتراف                     |
| مكتبة                   | 11.      | 43  | یت                        | كنية                          | W       | A     | الأتغثال                     |
| کته<br>کته              | 167      | TV  | يت<br>العبافات            | منية                          | VAV     | 4     | المتوب                       |
| مكتية                   | Lar      | TA  | م <u>ت</u><br>الزُّمت     | مكتة                          | A-2     | 4.    | يۇنى                         |
| مكتية                   | LOA      | 74  | الزمت                     | عتية                          | 137     | 33    | هشود<br>پۇيشىن<br>الزىمىد    |
| عية                     | ETV      | €.  | 81-E                      | کید                           | 677     | 7.5   | بۇرشت                        |
| مكتية                   | EVY      | 13  | خُصَيَّلَت<br>الشَّودِينَ | 2000                          | P27     | NT    | الرعد                        |
| عكتية                   | EAY      | 13  | الشويعا                   | كتية ا                        | 500     | 16    | إبراهيم                      |
| عت                      | LA4      | ET  | الزخشرف                   | كتية                          | 645     | 10    | الججر<br>التحل               |
| عكتية                   | 147      | 11  | التخان                    | كتية ا                        | FIV     | 17    | التحل                        |
| مكتية                   | 544      | 10  | 2                         | مكتية                         | 2A7     | W     | الاستاه                      |
| 行行行行                    | 7.0      | 17  | الأحقاف                   | كتية                          | TAT     | 3.6   | الكهف                        |
| منيت                    | 0.V      | EV  | عتقد                      | عية                           | 4.0     | 34    | سَهِبَم<br>طلبه<br>الأنبيتاء |
| -                       | 116      | £A  | النشقع                    | عَيّة                         | 717     | 5.    | طله                          |
| -                       | 010      | 64  | المتجرات                  | عيته                          | 777     | 12    | الأنبيتاء                    |
| مكتية                   | Ala      | 0-  | قت<br>الذّاريّات          | كنيتة                         | 444     | 77    | ا لمستبخ<br>المؤمنون         |
| علية<br>علية            | 05.      | 01  | الذاريات                  | مكتية                         | 414     | 4.5   | المؤمنون                     |
| مكتية                   | 770      | of  | الطثور                    | April 1                       | 40.     | 37    | 15.00                        |
| كتِهٔ<br>كتِهٔ<br>سَيَة | 170      | or  | التجم<br>القيمر           | 新新                            | 404     | fo    | الغشرةان<br>الشُّعَرَاء      |
| مكية                    | ATO      | οŁ  | القتقل                    | مكتية                         | 414     | 63    | الشفتراء                     |
| سبية                    | 170      | 00  | الرّحنين                  | مكتية                         | YYY     | FV    | الشمل                        |
| مكتية                   | 170      | 50  | الواقعتة                  | مكتية                         | TAO     | AF    | القَصَص                      |

أفعال الدعاء والسندة للمفعول

\* مقادً الله عزّ وجل

- أسماء الله القيدة

أفعال الله عبر وجل

عدال الله عز وجل

و أشال الله عز وجل

أشال الدعاء والسندة للمفعول